سلسلة التنبيهات الخاصة بالتفاسير

التحبير الأوهام والتبيهات الواردة في نفسير الحافظ ابن كثير



مكتبة الأديب

المكتبة النهبية

# التحبير

للأوهام والتنبيهات الواردة

في

تفسير الحافظ ابن كثير

تأليف أبي عبيدة هاني الحاج بسم الله الرحمن الرحيم رَبُّنَا تَقَبُّلْ منَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَليمُ

جميع الحفوق محفوظة

الطبعةالأولى ۱٤٢٤ هـ -۲۰۰۳م

رقم الايداع: ٢٠٠٣/٣٩٦٥١



السعودية \_ الرياض حي الورود ـ ش م مساعد العنقري ت: ۲۲۰٤۷۳۰:

الذهبية للنشر والنرجمة

مصر ـ المنصورة طلخا \_ دميرة

جوال: ٥٥٢٧٧٢٥٥٠

٠: ٠ ٢٦٢٠٢٢ جوال: ١٠١٥٤٤٠٤١

> إشراف أسامةالعشماوي مدحتأبوالذهب

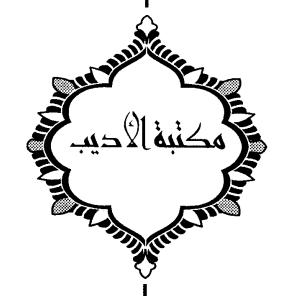

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

#### مقدمة المصنف

الحمد لله الذي تفرَّدَ بالكمال، وتعالى عن الأشباه والأمثال، قوله الحق وأمره الفصل، وبيده الخير وله الفضل، خصَّ البشرَ بالنقص وألزمهموه، ليعرفوا الخالق برتبة الكمال فيوحِّدوه.

أحمده حَمْدَ مُسَلِّمٍ معترِف، وأسأله راغبًا في قبول الإنابة من مُقرِّ مقترف. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أعوذ بها من هفوات القول والعمل، وألوذ بعصمتها من فرطات الخطأ والخطّل، والصلاة على محمد نبيه المعصوم من الزَّلل والعثار، المؤيد بالسَّكينة والوقار، المختص بالاحتباء والاختيار، وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأبرار (٢).

وبعد: فإن تفسير الحافظ ابن كثير – رحمه الله – من أجل التفاسير السلفية، وقد نال إعجاب العلماء، وتفضيل الفضلاء، وذلك لما فيه من حُسن العبارة، والعقيدة الصحيحة، مع مراعاة الأحاديث الصحيحة ما استطاع سبيلاً، مع التكلم على كثير من الأسانيد وبيان عللها، أيضًا التنبيه على الإسرائيليات وكشف عوارها، وغير ذلك من الفوائد التي قلما تجتمع في تفسير واحد، ولذلك قال السيوطى: «وله التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله». اهـ

وكان من فضل الله عز وجل على أني قمت باستقراء هذا الكتاب المبارك واختصاره، وكم استفدت منه، ولكني في أثناء استقرائي وقفت على بعض الأوهام وبعض الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها ليتم الانتفاع بالكتاب على الوجه الأكمل، وقد خرجت مني هذه التنبيهات مخرج النصح ليس إلا، وغاية ما يقال في انتقاد بعض آراء العلماء: إلهم اجتهدوا فيها فأخطأوا. وهذا كان ينتقد على

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية (٢٦١/٧) بتصرف يسير.

كثير من الأعلام سلفًا وخلفًا، لأن الخطأ من شأن غير المعصوم، فلا غضاضة على المجتهد إذا أخطأ في قول أو رأي، وإنما الملام على من تعمد التحول عن الجادة عامدًا متعمدًا، ولا يتصور ذلك في حق عالم مجتهد ظهر فضله وزخر علمه مثل الحافظ ابن كثير – رحمه الله – .

هذا وقد قسمت هذه التنبيهات إلى قسمين:

(١) التنبيه على الأوهام في العزو<sup>(١)</sup>.

(٢) التنبيه على الأرجح في بعض دلالات الآيات والأحاديث، وكذلك على بعض أسباب النزول، أيضًا التنبيه على بعض القصص الواهية التي سكت عنها الحافظ ابن كثير، وبيان كلام العلماء على ذلك.

وقد ضمنت الكتاب تنبيهات الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل بن هادي والدكتور أبي شهبة الخاصة بتفسير الحافظ ابن كثير.

أيضًا رتبت هذه التنبيهات على ترتيب التفسير مع بيان موقعها هناك باسم السورة ورقم الآية ليسهل معرفة مكان التنبيه على أي نسخة كانت<sup>(٢)</sup>.

وإني في هذا المقام لا أدعي أني قد وفيت هذا العمل حقه من الإتقان، وحسبي أني أردت الإصلاح والإحسان، وأقول كما قال الإمام الخطابي – رحمه الله – :

روكل من عثر منه على حرف أو معنى يجب تغييره فنحن نناشده الله في إصلاحه وأداء حق النصيحة فيه، فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله بتوفيقه». اهـ

وأخيرًا: فإني أسأله سبحانه أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يلهمنا الصواب ويجعل بيننا وبين الزلل بفضله أمنع حجاب إنه هو العزيز الوهاب.

وكتبه أبو عبيدة هابي الحاج

<sup>(</sup>١) قلت: وأنا لا أرى لنفسي في ذلك أي فضل فقد يسرت فهارس الصحاح والمسانيد أمر التخريج حدًا لأي أحد، وإن كان في مثل حالي.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الكتاب الثاني من «سلسلة التنبيهات الخاصة بالتفاسير» بعد ما صدر «التبيين للمخالفات الواقعة في تفسير الجلالين بدار إيلاف بالكويت.



## ﴿ ٱلَّحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ۞ ﴾ [الفاتحة: ٢].

نقل ابن كثير عن ابن جرير قوله: معنى ﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ الشكر لله خالصًا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غير أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما يبسط لهم في دنياهم من الرزق، وغذاهم من نعيم العيش من غير استحقاقه منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخرًا.

### وقال ابن جرير (رحمه الله):

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا الحمد لله.

قال: وقد قيل إن قول القائل: الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله: (الشكر لله) ثناء عليه بنعمه وأياديه.

. يثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلاً من الحمد والشكر مكان الآخر.

وقد نقل السلمي هذا المذهب ألهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية، وقال ابن عباس: (الحمد الله) كلمة كل شاكر، وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد الله شكرًا. اه.

#### فعقب عليه الحافظ ابن كثير بقوله:

وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر:

أفادتكم السنعماء مسني ثلاثة يسدي ولساني والضمير المحجبا

ولكنهم اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر على قولين، والتحقيق أن بينهما عمومًا وخصوصًا. اهـ

## التعقيب :

قلت: هذا الكلام فيه نظر من وجهين:

الأول: عزو الحافظ ابن كثير ما قاله ابن جرير للقرطبي أيضًا حيث قال: «وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرًا» اهـ

وهذا العزو فيه وهم من ابن كثير، لأن القرطبي قال في تفسيره: «ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى ان الحمد والشكر بمعنى واحد سواء، وليس بمرضي» ثم قال: «والصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان، وعلى هذا الحد قال علماؤنا: الحمد أعم من الشكر» اهـ «تفسير القرطبي» (١/٩٤)، طـ دار الكتب العلمية.

الثاني: اعتراض الحافظ ابن كثير على الإمام ابن جرير في معنى الحمد، وقد تعقب في ذلك:

قال الشوكاني في «فتح القدير»: «ولا يخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى

الحمد في لغة العرب لا إلى ما قاله جماعة من العلماء المتأخرين، فإن ذلك لا يرد على ابن جرير، ولا تقوم به الحجة، هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية، فإن ثبتت وجب تقديمها» اهـ (٢٣/١) طـ الكلم الطيب.

وقال الأستاذ محمود شاكر: «والذي قاله الطبري أقوى حجة وأعرق عربية من الذين ناقضوه» اهـ «تفسير الطبري» (١٣٨/١) طـ المعارف.

قلت: والأظهر هو ما قاله الحافظ ابن كثير ولكني أوردت هنا هذا الكلام لبيان من خالف في ذلك.





﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّشِيَةَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْثَانَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١].

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآيات قوله ﷺ: «لا تنعت المرأة المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها» وعزاه للصحيحين.

# التعقيب :

قلت: الحديث إنما انفرد به البخاري دون مسلم، أخرجه البخاري في (النكاح/ ٥٢٤، ٥٢٤٥/فتح) من حديث ابن مسعود رفظته .

#### **多多多**

﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَ آ إِلَيْكَ ءَايَاتِ مِي بَي نَاتُ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ فَ وَلَقَدُ أَنزَلْنَ آ إِلَيْكَ ءَايَاتِ مِي بَيْ مِنْهُمْ بَلَ أَحْتُرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ فَ وَلَمَّ اجَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ يَوْمِنُونَ فَ وَلَمَّ اجَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا فَرِيقُ مِّنَ ٱلّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَابَ ٱللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَي وَآتَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَي وَآتَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَي وَلَاكِنَ أَوْتُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيلِطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَر سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَر سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَر سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَر سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ ٱلسَّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآيات قوله ﷺ: «من أتى عرافًا أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد» وعزاه للصحيح.

## التعقيب :

قلت: هذا الحديث ليس في الصحيح، بل أخرجه أبو داود في (الطب/٣٩٠)، الترمذي في (أبواب الطهارة/ ١٣٥)، ابن ماجه في (الطهارة وسننها/٦٣٩)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٠٠٦).

والذي في الصحيح إنما هو بلفظ: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» أخرجه مسلم في (السلام/٢٢٣٠/عبد الباقي).

#### **���**

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرُنَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ البقرة: ١٠٤: ١٠٠].

نقل الحافظ ابن كثير هنا عن الإمام ابن جرير قوله: «والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله نحى المؤمنين أن يقولوا لنبيه في راعنا لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولها لنبيه في ، نظير الذي ذكر عن النبي في «لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاى» وما أشبه ذلك». اهـــ

## التعقيب:

قلت: هذا ليس حديثًا واحدًا، فأما شطره الأول فأخرجه مسلم في (الألفاظ من الأدب/٢٢٤٨ /عبد الباقي)، وبنحوه البخاري في (الأدب/٢٢٤٨ /مبد الباقي).

وأما شطره الثاني فأخرجه البخاري في (العتق/ ٢٥٥٢/فتح)، ومسلم في (الألفاظ من الأدب/ ٢٢٤٩/ عبد الباقي).

#### **多多多**

﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي وَلا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱللَّهَدَى مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا وَلا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱللَّهَدَى مَحِلَةٌ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رَّأُسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَكُن تَمْ يَجِد فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لَمْ يَجِد فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةٌ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةٌ فَصَيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تَلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً وَاللّهُ فَصَيامُ ثَلَاتُهُ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللّهُ وَاعْدَى أَمْ اللّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ هَا إِللّهُ اللّهُ اللّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ هَا إِللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ هَا إِللّهُ اللّهُ شَكِيدُ الْعُقَابِ هَا إِللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قال الحافظ ابن كثير: وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثًا غريبًا، فقال: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو عبد الله الهروي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عطاء عن صفوان بن أمية، أنه علل: حاء رجل إلى النبي هم متضمخ بالزعفران، عليه حبة فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي قال: فأنزل الله: ﴿ وَأَتَمُوا الحَجّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه ﴾ فقال رسول الله هي: ﴿ أين السائل عن العمرة ﴾ فقال: ها أنا ذا، فقال له: ﴿ الصحيحين عن يعلى بن أمية في المختل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك هذا حديث غريب وسياق عجيب. والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرحل الذي سأل النبي في وهو بالجعرانة، فقال: كيف ترى في رحل أحرم بالعمرة وعليه حبة وخلوق؟ فسكت رسول الله في ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال: أين السائل؟ فقال ها أنا ذا، فقال: ﴿ أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسله، ثم ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك، ولم يذكر فيه الغسل فاغسله، ثم ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك، ولم يذكر فيه الغسل فاغسله، ثم ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك، ولم يذكر فيه الغسل أعلم.

## التعقيب:

### قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي (رحمه الله):

«وأما استغراب ابن كثير (رحمه الله) له في تفسيره فلا وجه له لأن قوله عند الطبراني فنزل عليه ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] مبين لحديث الصحيحين الذي فيه، فنزل عليه الوحي وأما كونه عند ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية فالظاهر أنها سقطت منه عن أبيه ويكون الحديث عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه كما في الصحيحين والأوسط للطبراني وغيرهما من كتب الحديث. اهرالصحيح المسند من أسباب النزول» (ص٢٩).

قال الحافظ ابن كثير: «وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه». اهـــ

## التعقيب:

هذا الاتفاق الذي نقله ابن كثير لا يصح فقد خالف مجاهد وقتادة وعطاء، فقالوا بجواز إتيانها ولو لم تغتسل، أفاده الشيخ الألباني كما في «آداب الزفاف» (ص ١٢٦–١٢٧).

وقد قال الشيخ الألباني أيضا بجواز الإتيان قبل الاغتسال، ونقل عن ابن حزم قوله: «والوضوء تطهر بلا خلاف». اهــــ

قلت: الصحيح عدم جواز الإتيان قبل الاغتسال، لأن لفظة الطهر في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ لفظة مشتركة تشمل غسل الفرج والاغتسال: وحيث لم توجد قرينة لحمل هذا المشترك على أحد المعاني فتعين حمله على جميع معانيه.

#### **���**

﴿ حَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

قال الحافظ ابن كثير: ﴿ وَقُومُوا للَّه قَانتينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] مدنية بلا خلاف،

فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله: كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة، الإخبار عن جنس الكلام واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها والله أعلم، وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليه، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين، كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم والأول أظهر، والله أعلم.

## التعقيب:

قال الشيخ مقبل بن هادي: «أقول الذي يظهر لي والله أعلم أن الكلام حرم عكة بالسنة المطهرة كما في حديث ابن مسعود فلما قدم الله المدينة صار بعضهم ممن لم يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة كما حصل من معاوية بن الحكم السلمي فنزلت الآية، والله أعلم، وإن كنت تريد المزيد من البحث فعليك بنيل الأوطار (٢/ص٣٢٩). و«فتح الباري» اهر «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص٣٩).

#### 会会会

مذكر الحافظ ابن كثير في تفسير السكينة في قوله تعالى: ﴿ أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٨] أقوال المفسرين ومنها: السكينة: طست من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء أعطاها الله موسى - عليه السلام - فوضع فيها الألواح رواه السدي عن ابن عباس، وعن عليّ قال: السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي روح هفافة، وعن عليّ أيضًا قال: السكينة ريح خجوج ولها رأسان، وقال مجاهد: لها جناحان وذنب، وعن وهب بن منبه: السكينة رأس هرّة ميتة إذا صرحت

في التابوت بصراخ هرّ أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح، وعن وهب أيضًا: السكينة روح من الله تتكلم إذا اختلفوا في شيء تكلم فتخبرهم ببيان ما يريدون. اهـــ

## التعقيب:

سكت الحافظ ابن كثير (رحمه الله) على هذه الغرائب في أمر غيبي يفتقد إلى نقل صحيح، لذلك قال الدكتور محمد أبو شهبة:

«فقد ذكر ابن جرير، والثعلبي، والبغوي، والقرطبي، وابن كثير والسيوطي في «الدر» وغيرهم في تفاسيرهم، كثيرًا من الأخبار عن الصحابة والتابعين، وعن وهب ابن منبه، وغيره من مسلمة أهل الكتاب في وصف التابوت، وكيف جاء، وعلام يشتمل؟ وعن السكينة وكيف صفتها؟» اهـ

ثم ذكر نحو ما ورد عن الحافظ ابن كثير وقال:

«والحق أنه ليس في القرآن ما يدل على شيء من ذلك، ولا فيما صح عن النبي والحق أنه ليس في القرآن ما يدل على شيء من ذلك، ولا فيما صح عن النبي وجملها عنهم بعض الصحابة والتابعين ومرجعها إلى وهب بن منبه، وكعب الأحبار وأمثالهما».

#### التفسير الصحيح للسكينة:

والذي ينبغي أن تفسر به السكينة: أن المراد بها: الطمأنينة والسكون الذي يحل بالقلب، عند تقديم التابوت أمام الجيش فهى من أسباب السكون، والطمأنينة، وبذلك: تقوى نفوسهم وتشتد معنوياتهم فيكون ذلك من أسباب النصر، فهو مثل قوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ [التوبة: ١٤] أي طمأنينته، وما يثبت به قلبه، ومثل قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُوْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤].

وقوله: ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى

وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ [الفتح: ٢٦].

فالمراد بالسكينة طمأنينة القلوب، وثبات النفوس.

ويعجبني في هذا: ما قاله الإمام أبو محمد: عبد الحق، ابن عطية حيث قال: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة، من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به، وتقوى» اهـ «الإسرائيليات والموضوعات» (ص١٧٠: ١٧٢).





﴿ هُو ٱلَّذِى أَنْوَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتُ مُحَكَمَتُ هُنَّ أَمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَسَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلهُ وَيَكُوبُ اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُوبُونَ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا يَذَكُ مَا يَذَكُ مُنَا إِلَّا اللهِ عَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَكَ أُولُوا ٱلْأَلْبِ فَي رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَكَ أُولُوا ٱلْأَلْبِ فَي رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَكُوبُ لَكُ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ فِي رَبَّنَا إِنَّكُ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لاَ لَيْتُ فِي النَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَ النِفَوةَ عَلَى اللهُ لا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِللهُ وَاللّٰ اللهُ لا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِلَيْهُ اللّٰهُ لا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [البقرة: ٧: ٩].

#### قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآيات:

قال ابن مردویه: حدثنا سلیمان بن أحمد، حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي، حدثنا العباس بن الولید الخلال، حدثنا یزید بن یجیی بن عبید الله، حدثنا سعید بن بشیر، عن قتادة، عن أبی حسان الأعرج، عن عائشة - رضی الله عنها - قالت: كان رسول الله علی كثیرًا ما یدعو: «یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینك»، قلت: یا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، فقال: «لیس من قلب إلا دین أصبعین من أصابع الرحمن إذا شاء أن یقیمه أقامه، وإذا أشاء أن یزیغه أزاغه، أما تسمعین قوله: ﴿ رَبَّنَا لاَ تُنزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهًابُ ﴾ [آل عمران: ٨] ».

غريب من هذا الوجه، ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة.

## التعقيب:

قلت: بل أصله عند مسلم فقط وليس في البخاري وهو بلفظ: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله على طاعتك» أخرجه في رسول الله على طاعتك، أخرجه في رسحيحه» في (القدر/٢٦٥٤، عبد الباقي).

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهُوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَابِ ﴿ وَٱلْحَرْثِ لَا لَهُ مَتَاعُ ٱلْمُعَابِ ﴿ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمُعَابِ ﴿ وَهُ قُلُ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْمُعَابِ ﴿ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمُعَابِ ﴿ وَ فَالَ اللَّهُ عَندَهُ مَسْنُ ٱلْمُعَابِ ﴿ وَاللَّهُ عَندَهُ مَسْنُ ٱلْمُعَابِ فَي فَالَّ أَوْنَا اللَّهُ عَندَ رَبِّهِ مِ جَنَاتُ تَجْرِى مِن قَلْمُ اللَّهُ عَندَ رَبِّهِ مِ جَنَاتُ تَجْرِى مِن قَلْمُ اللَّهُ عَندَ رَبِّهِ مِ جَنَاتُ تَجْرِى مِن قَلْمُ اللَّهُ عَندَ رَبِّهِ مِ جَنَاتُ تَحْرِي مِن قَلْمُ اللَّهُ عَندَ رَبِّهِ مِ جَنَاتُ تَحْرِي مِن قَالِكُ مَن اللَّهُ عَندَ وَاجْ مُعْلَمَ اللَّهُ وَرَضُوانَ مُ مِن اللَّهُ عَندَ اللَّهُ بَعْدِيلًا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْ

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآيات:

وقوله ﷺ: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله» اهــــ

# التعقيب :

قلت: أورده ابن كثير بهذا السياق، وليس حديثًا واحدًا، إنما أخرج شطره الأول مسلم في (الرضاع/١٤٦٧/عبد الباقي)، وأما شطره الأخير فرواه بعض أهل السنن وانظر «ضعيف الجامع» (٤٩٩٩).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْسَمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فَكَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ وَلَا يُرُونَ وَلَا يُرُونَ وَلَا يُرُونَ وَلَا يُرُونَ وَلَا يُرُونَ وَلَا يُرُونَ اللّهُ وَلَا يَرُونَ وَلَا يَعْدُونَ اللّهُ وَلَا يَرُونَ وَلَا يَرُونَ وَلَا يُرْتِي

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية:

قال الإمام أهمد: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر، يعني كاذبًا، ورجل بايع إمامًا فإن أعطاه وفي له وإن لم يعطه لم يف له، ورواه أبو داود والترمذي. اهــــ

# التعقيب :

قلت: هذا العزو ليس بصواب فإن الحديث في الصحيحين وهما بلا شك أعلى مرتبة من المذكورين.

أخرجه البخاري في (المساقاة/ ٢٣٥٨/ فتح)، مسلم في (الإيمان/ ١٠٨/ عبد الباقي).

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ فَلَ الْمُنَكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلَوْ عَامِنَ أَلْمُؤْمِنُونَ فَي لَن يَضُرُّونَ مَ إِلاَّ أَذَى مِنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآيات حديث ابن عباس الذي في الصحيحين والسياق لمسلم: عن ابن عباس عن النبي الله قال: «عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم لهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله في فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأحبروه، فقال: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى رهم يتوكلون».

...... وأخرجه البخاري وليس عنده: «لا يرقون» اهـ

## التعقيب:

قلت: لم ينبه الحافظ ابن كثير على جملة «لا يرقون» مع شذوذها ومع أن جماعة من العلماء نبهوا على ذلك، قال صاحب «فتح المجيد»: «وفي رواية لمسلم «لا يرقون» وقد قال شيخ الإسلام (رحمه الله): هذه وهم من الراوي. لم يقل النبي الله «لا يرقون» وقل قال النبي الله وقد سئل عن الرقي: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» وقال: «لا بأس بالرقي ما لم تكن شركا» قال: وأيضًا فقد رقى جبريل – عليه السلام – النبي أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقى: أن المسترقى مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفًا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم». اهـ وانظر أيضًا «مختصر مسلم» للمنذري تحقيق الشيخ الألباني (ص٣٧).

فقد قال الشيخ الألباني: «قوله: «لا يرقون» شاذة تفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور». اهـــ

﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلُّب لَآنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن اللَّهِ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلَّكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلَّقِيَامَةِ ثَمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَن بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلِهُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَلِتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَّ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلَّحِكْمَة وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴿ آل عمران: ١٦٤:١٥٩].

## التعقيب:

قال بثبوته الشيخ الألباني (رحمه الله) وانظر «الإرواء» (٢٦٢٢)، فقد ذكر طرقه هناك ثم قال: «وفيما تقدم من الالمرق والشواهد السالمة من الضعف الشديد كفاية، ومجموعها يعطي أن الحديث صحيح، وهو الذي اطمأن إليه قلبي، وانشرح له صدري». اهـــ



( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مَّ مَّنِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا صَيْبِرًا ﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّ كَاللَّهُ فِيهِ خَيْرًا صَيْبِرًا ﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّ مَن اللَّهُ شَيْئًا مَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَدَّا أَفْضَىٰ اللَّهُ وَعَدْ أَفْضَىٰ اللَّهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ اللَّهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ اللَّهُ وَلَا مَنْهُ سَيْئًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْكَالِكُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللَ

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآيات: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو حيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المحالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله على ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صُدُق النساء. قد كان رسول الله على وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم، فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها – فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم، قال: وأى ذلك؟

فقالت: أما سمعت الله يقول: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً ﴾ [النساء: ٢٠] الآية؟ قال: فقال: اللهم غفرًا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت فيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل إسناده جيد قوي.

#### طريق أخرى:

قال ابن منذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، عن قيس بن ربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنطَاراً ﴾ قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود، (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا) فقال عمر: إنّ امرأة خاصمت عمر فخصمته.

## التعقيب :

قلت: هذه القصة لا تثبت سندًا ولا متنًا، وإليك بيان ذلك:

أما الطريق الأول فقال ابن كثير: «إسناده جيد قوي» وهذا غير جيد لأن مجالد ابن سعيد ضعفه العلماء كما في «التهذيب» (٧٥٤٥): قال يجيى بن سعيد: في نفسي منه شيء، وقال الدوري عن ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف واهي الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي ووثقه مرة، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.

ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: «ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره»(١).

<sup>(</sup>١) وقد أعله أيضًا البيهقي والألباني بالانقطاع بين الشعبي وعمر بن الخطاب رضي حيث إنه وقع لهما هكذا، وقد رأيت أن أبا يعلى قد رواه عن الشعبي عن مسروق عن عمر رضي وهكذا أثبته الهيثمي كما في «المجمع» كتاب النكاح باب الصداق (٢٠٠٢).

### وأما الطريق الثاني:

فضعفه أيضًا الشيخ الألباني (١) فقال: «وإسناده ضعيف أيضًا فيه علتان»:

الأولى: الانقطاع، فإن أبا عبد الرحمن السلمى، واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين.

والأخرى: سوء حفظ قيس بن ربيع ». اهـ

وأما نكارة هذه القصة من ناحية المتن، فقد ثبت عن عمر وأنه لم يرجع عن قوله كما عند أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم والذهبي وكذلك الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (٣٤٧/٦ رقم ١٩٢٧) وانظر للأهمية «قصص لا تثبت» ليوسف العتيق (٢٧/١).

( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ إِلَّا اللهَ كَانَ تَكُونَ تِجَارةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ عُدُوانَا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا فَكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ عُدُوانَا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا فَكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ عُدُوانًا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا فَكُمْ وَكُنْ فَلَا عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايِرَ مَا تُنتَهَوْنَ عَنْهُ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايِرَ مَا تُنتَهَوْنَ عَنْهُ وَكُنَا وَكُاللَّهُ اللهِ اللهُ وَلَا تَكُمْ وَنُدْ خِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿ السَاءَ ٢٩-٣١].

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآيات قوله على: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» (٢) و تكلم على طرقه ثم قال: وفي الصحيح شاهد لمعناه وهو قوله على بعد ذكر الشفاعة: «أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للخاطئين المتلوثين».

<sup>(</sup>١) "إرواء الغليل» (٣٤٨/٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٧١٤).

## التعقيب:

قلت: أما عزو المصنف (رحمه الله) هذا الحديث للصحيح فوهم، وإنما أخرجه ابن ماجه في (رضعيف الجامع)، (٢٩٣٢).

#### 金金金

نقل الحافظ ابن كثير تحت هذه الآيات عن القرطبي قوله: «قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس، وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة، قال: ولا تعارض، فإنه يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم، ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم». اهــــ

## التعقيب :

قلت: سكت الحافظ ابن كثير عن هذا ولم يعقب عليه والجواب على ذلك: أن الثابت هو عرض الأعمال على الله عز وجل في هذين اليومين، وأما على رسول الله على كذلك على الأنبياء عليهم السلام فلا أعلم دليلاً صحيحًا على ذلك.

وأما عرض الأعمال على الآباء والأمهات يوم الجمعة فقال الشيخ الألباني عن الحديث الوارد في ذلك: «موضوع» كما في «ضعيف الجامع» (٢٤٤٦).

( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلُوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرُضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَلمَسْتُمُ كُنتُم مَّرُضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَلمَسْتُمُ وَكُنتُم مَّرُضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَلمَسْتُمُ وَالمَسْتُمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا ﴿ وَاللهَ عَلَى اللهَ كَانَ عَفُورًا ﴿ النساء: ١٤].

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «ناوليني الخمرة من المسجد»، فقلت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» رواه مسلم (١).

ثم قال: «فيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها، والله أعلم» اهـ..

# التعقيب :

قلت: قصر دلالة الحديث على جواز المرور فقط دون دليل لا شك أنه من التحكم، فإن عائشة – رضي الله عنها – اعتقدت عدم جواز دخول المسجد لحيضها، فلو أقرها النبي على خلى ذلك لقلنا بقصر دلالته على جواز المرور، ولكن النبي على أخبرها أن للحيض مكانًا معينًا فما علاقة ذلك بدخولك المسجد.

واعلم أن ما اعتقدته عائشة نشأ عن الإلف والعادة، بمعنى: ألهم لما كانوا في المدينة وكانت اليهود عندما تحيض المرأة لا يؤاكلونها ولا يضاجعونها ولا يساكنونها، لذلك أراد النبي المحلي أن يهدم هذا الإلف، فكان يؤاكل نساءه، ويشارهم وينام معهن في لحاف واحد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (الحيض/٢٩٨/ عبد الباقي).

وعلى ذلك بوب العلماء كالبخاري فقال في كتاب الحيض: «باب النوم مع الحائض وهي في ثياها».

وفي مسلم في كتاب الحيض: «باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد». وقال الترمذي في كتاب الطهارة: «باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها» وكذلك قال النسائي في كتاب الطهارة، وغير هؤلاء من الأئمة.

وما حدث مع عائشة - رضي الله عنها - حدث أيضًا مع أبي هريرة فقد ثبت في الصحيحين (١) أن النبي الله لقيه في بعض طرق المدينة وهو على جنابة، فاستخفى ثم اغتسل وجاء النبي الله فقال النبي الله: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: «سبحان الله، إن المسلم لا ينجس».

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: «سبحان الله» تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة، أي: كيف يخفى عليه هذا الظاهر».اهـ فكلاهما اعتقد أمرًا صحته موقوفة على إقرار الشرع على ذلك، وهو ما لم يحدث.

ثم ما الفرق بين الحائض وغير الحائض في دخول المسجد؟ الجواب: أنه لا فارق إلا بالنص الشرعي و لم يثبت أي دليل على المنع، بل الأدلة على جوازه كما في صحيح البخاري<sup>(٢)</sup> أن امرأة كانت تبيت في المسجد، و لم يأمرها على أن تخرج حال حيضها، و لم يقل بنص صريح: إن هذا إنما كان لضرورة فلا يجوز لغير ذلك.

وأما استدلال بعض أهل العلم على عدم جواز مكث الحائض في المسجد بحديث الأمر بخروج الحيض إلى صلاة العيد حيث قال في فيه: «ويعتزل الحيض المصلى» فقالوا: إذا كان المصلى في العيد حلاء وقد أمرن باعتزاله، فمن باب أولى تعتزل المسجد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (الغسل/ ٢٨٣/ فتح)، مسلم في (الطهارة/ ٣٧١/ عبد الباقي). (٢) أخرجه البخاري في (الصلاة/ ٤٣٩/ فتح).

والجواب على ذلك: أنه لابد من جمع روايات الحديث لمعرفة المراد، فوجدنا في رواية لمسلم (١): «فأما الحُيض فيعتزلن الصلاة» أي: إذا أقيمت الصلاة يعتزلن عنفوف حتى لا يقطعنها.

ويؤكد ذلك أيضًا ما رواه الدارمي (٢) عن أم عطية قالت: أمرنا بأبي هو أن تخرج يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور، فأما الحُيض فإنهن يعتزلن لصف، وهذا ما رجحه ابن رجب (٣).

وأما قول بعض أهل العلم بقياس الحائض على الجنب وجعلها من باب أولى، فهو قياس لا يصح، لأن قياس الأولى لابد فيه من توفر علة الأصل في الفرع وزيادة كما في قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا ... ﴾ [الإسراء: ٢٣] بالنسبة للشتم ونحوه، والعلة هنا ليست معلومة فكيف يصح هذا القياس.

أيضًا استدل بعض أهل العلم على المنع بحديث عائشة – رضي الله عنها – ألها كانت تُرجِّلُ رأس النبي على وهي حائض، ورسول الله على حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجلها وهي حائض (٤).

فقالوا: لو جاز لها أن تدخل المسجد لما ألجأت النبي على إلى هذا الفعل.

#### والجواب:

إن هذا الحديث لا يرقى لتحريم دخول الحائض إلى المسجد، لأنه حكاية فعل، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كما هو مقرر في أصول الفقه، فقد يقال: إن هذا من رفق النبي على بأهله، وقد يقال: إن المسجد ليس محلاً لترجيل الشعر، وقد يقال: كان بُالمسجد من لا يحب النبي على أن يطلعوا على أهله ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (صلاة العيدين/ ١٢/٨٩٠/ عبد الباقي).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي (١٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح ابن رجب للبخاري (٢/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (الحيض/٩٦/فتح).

## وأخيرًا:

فإن قيل: تمنع المرأة من أجل النجاسة.

قلنا: إذا احترزت المرأة وشدت على نفسها حرقة أو نحوها، انتفى هذا الحكم، وإلا لزم من يقول بذلك أن يمنع صاحب سلس البول لعدم الفارق والله أعلم.

#### **\*\*\***

( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلطَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَلْمَسْتُمُ كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَلْمَسْتُمُ كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَلْمَسْتُمُ النَّا عَلَيْ اللّهَ عَلَىٰ مَعْوَرًا هَا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَفُورًا هَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا هَا ﴾ [النساء: ٣٤].

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية حديث حذيفة على قال: قال رسول الله على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء (() وفي رواية: «وجعل ترابها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» ثم قال:

«خصص الطهورية بالتراب - أي: في التيمم - في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه». اهــــ

## التعقيب:

قلت: هذا التخصيص لا يصح، لأن من شروط التخصيص التعارض، ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (المساجد/ ٥٢٢/ عبد الباقي).

تعرض هنا، بل غاية الأمر أن النبي على ذكر أحد أفراد العام وهو التراب، فلا ينافي عَية أفراد العام.

واعلم أنه قد يُذكر أحد أفراد العام لفائدة، كقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُواً لِلَّهِ وَمَلائكَتِه وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ .....﴾ [البقرة: ٩٨]، فإن جبريل وميكال من عموم اللائكة وذكرهما بعد ذكر الملائكة، وفائدته أن عداوهما ليست كعداوة أي من آخر.

وقد يُذكر أيضًا أحد أفراد العام موافقة، ومثاله قوله ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، ثم يمر ﷺ على شاة ميتة فيقول: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به» فهنا كان من ممكن أن يمر على إهاب بقرة أو بعير، فلا يلزم من ذلك التخصيص حيث إنه لا تعارض بين العام وأحد أفراده.

والصواب أن التيمم يصح بكل صعيد طاهر ولذلك قال ابن القيم:

«وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها، ترابًا كانت أو سبخة أو رملاً. وصح عنه أنه قال: «حيثما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره»، وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل، فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك، قطعوا تلك الرمال في طريقهم، وماؤهم في غاية القلة، ولم يُرو عنه أنه حمل معه التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره، ومن تدبر هذا، قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، والله أعلم وهذا قول الجمهور» اهر «زاد المعاد» (علم المعاد) الرسالة.

#### وُلذُلك قال أيضًا الشيخ ابن عثيمين:

رإذا قيد اللفظ بما يوافق حكم العام، فليس بقيد، وتقرير هذه القاعدة: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، لا يقتضي تخصيصه» ثم قال:

«والصحيح، أنه لا يخص التيمم بالتراب، بل كل ما تصاعد على وجه الأرض» اهـ «الشرح الممتع» (٣٣١: ٣٣١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرَضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَلْمَسْتُمُ وَكُنتُم مَّرَضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَلْمَسْتُمُ وَكُنتُم مَّرَضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَلْمَسْتُمُ وَالْمَسْتُمُ وَالْتَاءَ وَلَا عَلَى اللّهَ عَلَىٰ عَفُورًا هَا وَلَيْسَاءَ وَلَا عَلَيْ اللّهَ كَانَ عَفُورًا هَا ﴾ [النساء: ١٤].

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية قوله تعالى: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة: ٦] ثم قال:

«استدل بذلك الشافعي على أنه لابد في التيمم أن يكون بتراب طاهر، له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء» اهــــ

## التعقيب :

قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) :

«والصحيح أنه ليس بشرط، والدليل على ذلك:

١ - لعموم قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ [المائدة: ٦].

٧- أنه ﷺ كان يسافر في الأرض الرملية، والتي أصابها مطر، و لم ينقل عنه ترك التيمم ..... وأيضًا في حديث عمار ﷺ ، أن النبي ﷺ لما ضرب بيديه الأرض نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار، وأثر التراب، اهـ «الشرح الممتع» (٣٣٢/١-٣٣٣).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنكَزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ مِنكُمْ فَإِن تَنكَزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَا لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ النّاء: ٥٩].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: «وعن أبي هريرة رها قال: أوصابي خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف، رواه مسلم. اهـــ

## التعقيب:

قلت: هذا الحديث عن أبي ذر ولي وليس عن أبي هريرة والين، وقد أخرجه مسلم في (الإمارة/ ١٨٣٧/ عبد الباقي).

#### **\*\*\*\***

﴿ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنكَزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ مِنكُمْ فَإِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ مِنكُمْ فَإِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ مِنكُمْ فَإِلَى اللّهِ وَٱلْرَسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ مِنكُمْ فَأَلِيهُ وَٱلْرَسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ مِنالَةً وَٱلْرَسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ مِنالَةً وَٱلْمُؤْمِ ٱلْأَخِرِ ذَا لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ السَاء: ٥٩].

ذكر الحافظ ابن كثير حديث عمران بن حصين عن النبي ﷺ: «لا طاعة في معصية الله» وعزاه لأحمد.

# التعقيب :

قلت: هذا اللفظ بتمامه أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي فكان ذكره أولى.

أخرجه مسلم في (الإمارة/ ١٨٤٠/ عبد الباقي).

#### 会会会

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذِّنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ قَلَمُواْ أَنَّهُمْ أَلْكُواْ أَنَّهُمْ وَٱسْتَغْفُو لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَلْهُ مَا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ [الساء: ١٤].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: «ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر الصباغ في كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت حالسًا عند قبر النبي عَلَيْ، فحاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت أن الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مُ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّابًا رَّحِيماً ﴾ [النساء: ٦٤] وقد جئتك مستغفرًا لذنبي مستشفعًا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول:

فطاب من طيبهن القاع والأكم فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه نفسيى الفداء لقبر أنت ساكنه

ثم انصرف الأعرابي، فغلبتني عيني فرأيت النبي ﷺ في النوم، فقال: يا عتبى، الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له». اهــــ

## التعقيب :

## قال الشيخ الألبايي (رحمه الله):

«هذه الحكاية منكرة ظاهرة النكارة، وحسبك ألها تعود إلى أعرابي مجهول الهوية! وقد ذكرها - مع الأسف - الحافظ ابن كثير... وتلقفها كثير من أهل الأهواء، مثل الشيخ الصابوني فذكرها برمتها في «مختصره». وهي في «ابن كثير» غير معزوة لأحد من المعروفين من أهل الحديث، بل علقها على «العتبى»، وهو غير معروف إلا في هذه الحكاية، ويمكن أن يكون هو أيوب الهلالي في إسناد البيهقي.

وهى حكاية مستنكرة، بل باطلة، لمخالفتها الكتاب والسنة، ولذلك يلهج بها المبتدعة لأنها تجيز الاستغاثة بالنبي على وطلب الشفاعة منه بعد وفاته، وهذا من أبطل الباطل، كما هو معلوم، وقد تولى بيان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وبخاصة في «التوسل والوسيلة»، وقد تعرض لحكاية العتبى هذه بالإنكار، فليراجعه من أراد المزيد من المعرفة والعلم». اهـ الصحيحة (٢٩٢٨).

قلت: واعلم أنه لو أريد بهذه الآية الذهاب للنبي على وطلب الاستغفار منه أيضا

عد مماته لقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ بصيغة الاستقبال، ولكنه سبحانه قال: ﴿ إِذْ ظَّلَمُوا ﴾ بصيغة الماضي، فعلم الاستدلال الصحيح بهذه الآية وهو: أن طلب الاستغفار من النبي ﷺ إنما هو حال حياته دون مماته، والله أعلم.

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ النساء: ٨٦].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». اهـــ

# التعقيب :

#### **密密**

﴿ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُخْمِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأُمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَ اللهُ اللهُ المُجَهِدِينَ وَالْمُحِلَهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَ اللهُ الْمُجَلِهِدِينَ بِأُمْو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَلَ اللهُ المُجَلِهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَلَ اللهُ المُجَلِهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَا اللهُ وَرَجَلَتِ مِنْهُ وَمَعْ فَورًا رَّحِيمًا ﴿ وَالسَاءَ ١٩٦-٩١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآيات: وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الحدري وله أن رسول الله والله قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». اهـــ

## التعقيب :

انظر في البخاري (الجهاد/ ٢٧٩٠/ فتح)، مسلم في (الإمارة/ ١٨٨٤/ عبد الباقي).

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلطَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ الطَّسَلُوٰةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مَّبِينَا هَا﴾ [النساء: ١٠١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: «واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن». اهـ

وقد ذكر أيضًا مثله عند الآية (١١٤، ١١٥) أيضًا من سورة النساء.

## التعقيب:

قلت: أما إطلاق لفظ «الشارع» على النبي الله فلا يجوز، قال الشيخ بكر أبو زيد — حفظه الله - :

رفي مادة (شرع) من كتب اللغة مثل: لسان العرب، والقاموس، وشرحه وتاج العروس: أن الشارع في اللغة هو: العالم الرباني العامل المعلم، وقاله ابن الأعرابي،

وفي فتاوى شيخ الإسلام (٤١٣/٧)، قال عن النبي ﷺ: «صاحب الشرع». وأما في لغة العلم الشرعي فإن هذا المعنى اللغوي لا تجد إطلاقه في حق النبي ﷺ ولا في حق عالم من علماء الشريعة المطهرة.

فلا يقال لبشر: شارع، ولا مشرع. وفي نصوص الكتاب والسنة إسناد التشريع إلى الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الشورى: ١٣].

وعن ابن مسعود والله قال: «إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» رواه مسلم وغيره. لهذا فإن قصر إسناد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أخذ في كتب علماء الشريعة على اختلاف فنولهم صفة التقعيد فلا نرى إطلاقه على بشر حسب التتبع، ولا يلزم من الجواز اللغوي الجواز الاصطلاحي». اهـ «معجم المناهي اللفظية» (ص ٨٠٥: ٥٠٩). وانظر بقية كلامه هناك وانظر هذا البحث بزيادة تفصيل عند التنبيهات على تفسير سورة المائدة.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسَلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِ مِمَّنَ أَسَلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِ مِمَ خَلِيلًا ﴿ السَاء: ١٢٥].

### التعقيب:

قلت: هذا السياق ليس من حديث أبي سعيد عَلَيْه وليس أيضًا في الصحيحين، وإنما أخرجه مسلم في (فضائل الصحابة/ ٢٣٨٣/ عبد الباقي) من حديث ابن مسعود عَلَيْه، وانظر البحاري في (الصلاة/ ٤٦٦/ فتح)، مسلم في (فضائل الصحابة/ ٢٣٨٢/ عبد الباقي).

### **多多多**

﴿ ﴿ لاَ يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقُولِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ فَي إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوءِ فَإِنَّ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ فَي السَاء: ١٤٨-١٤٩].

ذكر الحافظ ابن كثير عند هذه الآيات حديث أبي هريرة رضي أن رسول الله كي قال: «المستبان ما قالا، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم» وعزاه لأبي داود.

## التعقيب :

قلت: بل رواه من هو أعلى مرتبة من أبي داود فقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفي في (البر والصلة/ ٢٥٨٧/عبد الباقي).



# ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ [المائدة: ٣].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: «وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم: لهانا عن الميتة والدم». اهـــ

## التعقيب:

قلت: لقد بحثت عنه في جميع روايات البخاري فلم أحده فلعله وهم، وإليك أطرافه في البخاري:

(V) 10) 1277, 3·27, 1797, 1397, 2797, 3717, 7003, 1500, 1500, 1500, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 1750, 17

﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ الْحِسْدِ

[المائدة: ٥]

قال الحافظ ابن كثير: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» قال ابن عباس علم عليه المرافظ ابن عباس عليه عليه المرافظ ابن عباس عليه والمرافزة والمحامة ومجاهد ...... : يعني ذبائحهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم، تعالى وتقدس». اهـــد

### التعقيب:

قلت: يبدو أن ذلك كان في زمان ابن كثير، وإلا فالمعروف الآن ألهم يقولون غير ذلك، وقد نص الإمام أحمد على أنه إذا علم أنه ذكر غير اسم الله عُليها لم تحل. وانظر «المغني» (٣٩١/٩).

### 

﴿ يَكَأَيْنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلطَّمَلُوةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ ﴾ [المائدة: ٦].

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية قوله على: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» (١).

### التعقيب:

قلت: سكت الحافظ ابن كثير عن قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»، وليست من كلام النبي الله وإنما من كلام أبي هريرة هذه ولذلك قال ابن القيم في «حادي الأرواح»: «فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي الله بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله الله في فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة: إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة» اه—(٢)

### **会会会**

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (الوضوء/ ١٣٦/ فتح)، مسلم في (الطهارة/ ٢٤٦/ عبدالباقي). (٢) انظر أيضًا «الإرواء» (١٧١). (٢) أيضا «صحيح الترغيب» (١٧١).

﴿ يَكَأَيْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وَجُوهَكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

أراد الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية أن يدلل على وجوب الترتيب في الوضوء فقال:

«والدليل على ذلك أنه ﷺ لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به» لفظ مسلم (١)، ولفظ النسائي: «أبدؤوا بما بدأ الله به» وهذا لفظ أمر، وإسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به». اهـــ

### التعقيب :

أما دعوى الحافظ ابن كثير صحة إسناد النسائي، فهى دعوى غير مسلمة، فهي رواية شاذة، ولذلك قال الشيخ الألباني بعد أن خرج ألفاظ هذا الحديث:

«وجملة القول: إن هذا اللفظ: «ابدؤوا» شاذ لا يثبت لتفرد الثوري وسليمان به، مخالفين فيه سائر الثقات الذين سبق ذكرهم وهم سبعة، وقد قالوا: «نبدأ»، فهو الصواب، ولا يمكن القول بتصحيح اللفظ الآخر لأن الحديث واحد، وتكلم به وقد مرة واحدة عند صعوده على الصفا، فلابد من الترجيح، وهو ما ذكرنا. وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن دقيق العيد في «الإلمام بأحاديث الأحكام» (رقم ٥٦) بعد أن ذكر هذا اللفظ من رواية النسائي: «والحديث في «الصحيح» لكن بصيغة الخبر «نبدأ» و «أبدأ» لا بصيغة الأمر، والأكثر في الرواية هذا، والمخرج للحديث واحد». اهـ (٢) قلت: وشتان بين الأمر والخبر، فالأول يفيد الوجوب، والثاني يفيد الاستحباب قلت: وشتان بين الأمر والخبر، فالأول يفيد الوجوب، والثاني يفيد الاستحباب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (الحج/ باب حجة النبي علي المرام).

<sup>(</sup>٢) انظر تتمة الكلام في «الإرواء» (٤/ص١٦: ٣١٩).

وهو الثابت، وأضف إلى ذلك أنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه توضأ غير مرتب كما ورد عند أحمد وأبي داود، وانظر لهذا «تمام المنة» (ص٨٨).

### **���**

﴿ لَئِنَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِئَى إِلَيْكَ لِللَّهُ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٨].

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية ما رواه الإمام أحمد من طريق أبي عمران الحويي عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: ركب النبي على حماراً أردفني خلفه وقال: «يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه العبد يعني القبر كيف تصنع؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «اصبر» قال: «يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضًا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف الصنع؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك» قال: فإن لم أُترك، قال: «فأت من أنت منهم فكن منهم» قال: فآخذ سلاحي، قال: «فإذًا تشاركهم فيما هم فيه ولكن إذا خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف رداءك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك» ثم قال:

«ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي، من طرق عن أبي عمران الجوبي عن عبد الله بن الصامت به، ورواه أبو داود وابن ماجه.....» اهــــ

### التعقيب:

قلت: الحديث أخرجه أبو داود في (الفتن/ ٢٦١٤)، وابن ماجه في (الفتن/ ٣٩٥٨)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٨١٩).

وأما عزوه لمسلم فليس بصواب، فقد تتبعت طرق أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر في «صحيح مسلم» فلم أجده. والذي في مسلم عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله على: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون

'صلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ يقال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلّ لصلة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلٌ فإنها لك نافلة ».

أخرجه مسلم في (المساجد/ باب كراهية تأخير الصلاة.... /٦٤٨/ عبد الباقي).

﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ﴾ [المائدة: ٥٥].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وثبت في الصحيح: «ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه»، قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: «يتحمل من البلاء ما لا يطيق». اهـــ

## التعقيب :

قلت: أما عزوه للصحيح فليس بصواب من ابن كثير (رحمه الله) وإنما أخرجه أحمد (٢٢٩٣٤)، والترمذي في (الفتن/٢١٦)، وابن ماجه في (الفتن/٢٠١٦)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٧٩٧).

### **審審**

﴿ ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْ تَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذ الآية: وفي الصحيحين عنها - أي عائشة - رضي الله عنها - ألها قالت: لو كان محمد على كاتمًا شيئًا من القرآن لكتم هذه الآية: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. اهـــ

### التعقيب :

قلت: هذا اللفظ ليس في الصحيحين من حديثها - رضي الله عنها - إنما أحرج مسلم فحسب كما في (الإيمان/ ١٧٧/ عبد الباقي) وقد رواه البنجاري أيضًا في (التوحيد/ ٧٤٢٠/ فتح) ولكن عن أنس فيه والذي في البخاري عنها: «من حدثك أن محمد في كتم شيئًا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزلَ إلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٦٧] ».

أخرجه البخاري في (التفسير/ ٤٦١٢/ فتح).

### 

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٨٧].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها – أن ناسًا من أصحاب رسول الله على سألوا أزواج النبي على عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أكل اللحم،. قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على الفراش، فبلغ ذلك النبي على فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني». اهـ

## التعقيب :

قلت: الحديث ليس في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - وإنما من حديث أنس في .

أخرجه البخاري في (النكاح/٥٠٦٣)، مسلم في (النكاح/١٤٠١/ عبد الباقي).

# ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: عن ابن عمر: أن رسول الله على أخرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (١). أخرجاه ..... قال أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال خية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب عقور الذئب والسبع والنمر والفهد، لأنها أشد ضررًا منه، فالله أعلم. وقال زيد بن عينة: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها.

واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله ﷺ لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال: «اللهم سلط عليه كلبك بالشام» فأكله السبع بالزرقاء». اهـــ

### التعقيب:

قلت: هذه القصة التي ذكرها ابن كثير لا تثبت من وجه، ولذلك قال الشيخ مشهور حسن بعد أن ذكر طرق هذه القصة: «وبالجملة؛ فالقصة السابقة وردت من طرق مقطوعات ومرسلات، باستثناء طريق أبي عَقَرَب، وقد أوردها الحافظ في «الإصابة» (١٦٦/٤)، وعزاها للحاكم فقط، وزاد في «الكافي الشافي» (١٦٢) البيهقي، واقتصر في «الفتح» (٣٩/٤) على قوله: «وهو حديث حسن، أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه».

روقدمنا أن إسناد الحاكم واه مرَّة، فيه راو متهم بالكذب، وقد وردت بعض الأمور المستنكرة في بعض طرق القصة – على اختلاف الفاظها وتناقضها – ...» اهـ «قصص لا تثبت» (٤٥/٢) طـ دار الصميعي الرياض.

### **多多多**

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (الحج/١٨٢٨/فتح)، مسلم في (الإيمان/١٩٩/مبد الباقي).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمُ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِّثَلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِّثَلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُم هُدَيّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ [عند: ٥٠].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: «فإن الشارع أمر كعب بن عجرة (١) أن يقسم فرقًا بين ستة، أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة آصع». اهـــ

## التعقيب:

قلت: إطلاق لفظ «الشارع» على النبي ﷺ لا يصح، فالرسول ﷺ مبلّغ عن الله تعالى: تعالى أحكامه (٢)، فهو ليس مشرعًا، وإنما هو مبلّغ وناقلٌ ومُبيّنٌ للتشريع. قال تعالى: ﴿ فَذَكّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسيْطِرٍ ﴾ [الغاشية: ٢١-٢٢]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنْ الحُكْمُ إِلاً عَلَيْكَ إِلاَّ البَلاغُ ﴾ [الشورى: ٤٤]، ويفهم ذلك أيضًا من قوله تعالى: ﴿ إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ لِللهِ ﴾ [يوسف: ٤٤]، فهى إثبات ونفي، أي: الحكم لله، وليس لغير الله حكم. فهذا نفي لأن يكون الحكم لأحد غيره تعالى. وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ الْحَقِيلِ النبي ﷺ الحق في أن يحكم بما رأى من عند نفسه، بل معناه: أنك تطبق حكم الله عليهم، فالحكم الإلهي عامٌ بحرَّد، والرسول ﷺ إنما يبين انطباقه على الوقائع المفردة ويُلزِم به، وذلك يحتاج إلى رأى منه واجتهاد. ويؤيد هذا الفهم قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَأَن يَعْلُمُ مِنْما أَنزَلَ اللّهُ ﴾ [المائدة: ٤٤]. ومن هنا كانت السنة دليلاً شرعيًا لا من احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ [المائدة: ٤٤]. ومن هنا كانت السنة دليلاً شرعيًا لا من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (الحج/١٨١٥/فتح)، مسلم في (الحج/١٢٠١/عبد الباقي). (٢) انظر «ا**لواضح**» في أصول الفقه (١٩-٢٠)، للدكتور محمد سليمان الأشقر.

حيث إنما صادرة عن النبي على لذاته، بل من حيث إنما دالة على أحكام الله تعالى. وقال الشيخ بكر أبو زيد (حفظه الله):

الشارع في اللغة هو: العالم الرباني العامل المعلم، ... وقال الزبيدي أيضًا في ترج العروس»: (ويطلق عليه عليه الله الذلك، وقيل لأنه شرع الدين، أي: أظهره وبينه».

وفي: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٤١٣/٧» قال عن النبي ﷺ: «صاحب لشرع».

وأما في لغة العلم الشرعي فإن هذا المعنى اللغوي لا تجد إطلاقه في حق النبي ﷺ وَلا قِي حق النبي ﷺ وَلا قِي حق عالم من علماء الشريعة المطهرة.

فلا يقال لبشر: شارع، ولا مشرع.

وفي نصوص الكتاب والسنة إسناد التشريع إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الشورى: ١٣].

وعن ابن مسعود على قال: «إن الله شرع لنبيكم سنن الهدي» رواه مسلم وغيره. لهذا قصر إسناد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أخذ في كتب علماء الشريعة على اختلاف فنوهم صفة التقعيد فلا نرى إطلاقه على بشر حسب التتبع، ولا يلزم من الجواز اللغوي الجواز الاصطلاحي». اهر «معجم المناهي اللفظية» (٥٠٨-٥٠٩).

### 多多多

﴿ قُلُ لا يَسْتَوِى ٱلْحَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْحَبِيثِ ﴾ [المائدة: ١٠٠].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما حاء في الحديث: «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» (١). ثم ذكر أن البغوي روى عن أبي أمامة أن تعلبة بن حاطب الأنصارى قال: يا

<sup>(</sup>١) صحيح: وهو في «صحيح الجامع» (٥٦٥٣).

رسول الله، ادع الله أن يرزقني مالاً، فقال النبي ﷺ: «قليل تؤدى شكره، خير من كثير لا تطيقه».اهــــ

### التعقيب:

قلت: قصة تعلبة بن حاطب هذه لا تثبت بحال، وسيأتي تقرير ذلك في سورة التوبة عند الآية (٧٥: ٧٧).





# ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَاوَةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ﴾ [النعام: ٥٦].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وقال سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه، قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي على منهم بن مسعود، قال: كنا نستبق إلى رسول الله على وندنو منه، فقالت قريش: تدني مؤلاء دوننا، فنزلت: ﴿ وَلاَ تَطْرُد الّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ... ﴾ [الأنعام: ٥٢].

رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان، وقال: على شرط الشيخين وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن شريح به. اهـــ

## التعقيب :

قلت: بل رواه من هو أعلى من الحاكم وابن حبان، فقد أحرجه بهذا الإسناد مسلم في (فضائل الصحابة/ ٢٤١٣/ عبد الباقي).

### **���**

﴿ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق

قال: قال معمر: أخبري أيوب عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس، أن رسول الله على قال: «إن الله زوى لي الأرض، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يلبسهم شيعًا، وألا يذيق عامة، وألا يلبسهم شيعًا، وألا يذيق بعضهم بأس بعض، فقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء، فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوًا ممن سواهم، فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا، وبعضهم يقتل بعضًا، وبعضهم يسبي بعضًا، قال: وقال النبي على: «إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، فإذا يسبي بعضًا» قال: وقال النبي عنهم إلى يوم القيامة».

ثم قال الحافظ ابن كثير:

«ليس في شيء من الكتب الستة، وإسناده حيد قوي، وقد رواه ابن مردويه من حديث حماد بن زيد، وعباد بن منصور، وقتادة، ثلاثتهم عن أيوب عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن رسول الله على بنحوه. والله أعلم». اهـــ

### التعقيب:

قلت: وهذا وهم من الحافظ ابن كثير (رحمه الله) فقد أخرج الحديث مسلم في (الفتن/ ٢٨٨٩/ عبد الباقي)، وأبو داود في (الفتن/ ٢٥٢٤)، والترمذي في (الفتن/ ٢١٧٦)، وابن ماجه في (الفتن/ ٣٩٥٢)، من حديث ثوبان رابع المعلقة.

### **密路**

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ [الأنعام: ٧٣].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: اختلف المفسرون في قوله: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ﴾ فقال بعضهم: المراد بالصور هنا، جمع صورة، أي: يوم ينفخ فيها فتحيا. قر ابن جرير: كما يقال: سور السور البلد، وهو جمع سورة، والصحيح أن المراد الصور: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل – عليه السلام –، قال ابن جرير: والصواب عندنا ما تظاهرت به الأحبار، عن رسول الله على، أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ» رواه مسلم في صحيحه. اهـ

### التعقيب:

قلت: الحديث ليس في مسلم، وإنما رواه من أصحاب الكتب الستة الترمذي كما في (صفة القيامة/ ٢٤٣١)، وفي (التفسير/ ٣٢٤٣) من حديث أبي سعيد الله عنه معيد الله عنه عنه عنه معيد عنه عنه من الصحابة رضي الله عنهم جميعًا كما في «صحيح الجامع» (٤٥٩٢).

### **\*\*\*\***

﴿ لاَّ تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

# التعقيب :

قلت: الحديث ليس في الصحيحين، وإنما أخرجه مسلم في (الإيمان/١٧٩/عبد الباقي).

# ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهَدِينَهُ يَشَرَحُ صَدَرَهُ ولِلْإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية طرق الحديث الوارد عن النبي الله وكيف يشرح «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» قالوا: يا رسول الله وكيف يشرح صدره؟ قال: «يدخل فيه النور فينفسح» قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: «التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت».

ثم قال:

فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة، يشد بعضها بعضًا، والله أعلم. اهـ

### التعقيب:

قلت: هذا الكلام تعقبه الشيخ الألباني بقوله:

«وهذا من أوهامه (رحمه الله تعالى)، فإن طريقه الأولى معضلة مع كذب الذي أعضله! والثانية منقطعة، مع ضعف أحد رواته، والثالثة معضلة أيضًا مع ضعف أحد رواقما، فأين الطريق المتصلة؟! وقد زدنا عليه طريقين أخريين إحداهما عن الحسن وهي مرسلة أيضًا، والأخرى عن ابن عباس، وهي الوحيدة في الاتصال، ولكن فيها متروك كما سبق بيانه. وجملة القول: إن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لثبوته عن رسول الله ولله لشدة الضعف الذي في جميع طرقه، وبعضها أشد ضعفًا من بعض، فليس فيها ما ضعفه يسير يمكن أن ينجبر، خلافًا لما ذهب إليه ابن كثير». الضعيفة» (٩٦٥).

﴿ ﴿ قُلُ تَعَالَوْاْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ صَالَحًا ﴾ [الأنعام: ١٥١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من من لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة». اهـــ

### التعقيب:

قلت: بل هو في الصحيحين، أخرجه البخاري في (الجنائز/١٢٣/ فتح)، مسلم في (الإيمان/ ٩٢/ عبد الباقي).

### 多多多

وقال أيضًا تحت هذه الآية: وروى ابن مردويه: من حديث عُبادة وأبي الدرداء: لا تشركوا بالله شيئًا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم». اهـــ

### التعقيب:

قلت: أخرجه أيضًا ابن ماجه في (الفتن/ ٤٠٣٤) من حديث أبي الدرداء والفيه، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٧٣٣٩).

### **多多多**



# ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِدِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَتِ لَكَ هُمُ اللَّهِ وَٱلْوَزْنُ يُومَبِدِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَتِ لَكَ هُمُ اللَّهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة، قيل: الأعمال وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أحسامًا..... ومن ذلك ما في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. اهـ

# التعقيب:

قلت: هذا الحديث ليس في الصحيح، وهو حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في «العقيدة الطحاوية» (ص٩٥).

### \*\*\*

﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِدِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَتِ هُمُ اللَّهِ هُمُ اللَّهِ فَا أُوْلَتِ لَكُ هُمُ اللَّهُ وَالْمَافِ: ٩٥] .

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: ثبت في الصحيحين: «عجبًا للمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له». اهـــ

### التعقيب:

قلت: هذا الحديث ليس في الصحيحين، وإنما أخرجه مسلم في (الزهد/٩٩٩/ عبد الباقي).

### **⊕⊕⊕**

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: قال الإمام أحمد: ..... عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله على قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت: يا نبي الله: جعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال النبي على: «الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما هم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إنكم تركبون سنن من قبلكم» ورواه ابن أبي حاتم.... اهـ

## التعقيب :

قلت: وهو عند الترمذي أيضًا في (الفتن/۲۱۸۰) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (۳۲۰۱).



﴿ إِتَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيْكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُنْبَصِرُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ههنا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة شي قال: جاءت أمرأة إلى النبي في وبما طيف فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني، فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك» فقالت: بل أصبر ولا حساب علي.

ورواه غير واحد من أهل السنن وعندهم قالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادع الله أن يشفيك، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة فقالت: بل أصبر ولي الجنة، ولكن ادع الله ألا أتكشف، فدعا لها فكانت لا تتكشف.

وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم، و لم يخرجاه. اهـــ

### التعقيب :

قلت: بل أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. أخرجه البخاري في (المرضى/ ٥٦٥٢ فتح)، مسلم في (البر والصلة/ ٢٥٧٦) عبد الباقي).





﴿ ﴿ وَآعُلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلرَّسُولِ وَآلِدَى آلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَالِ عَنِمْتُم وَآلُمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ١١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: قال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثمان بن عفان، يعني: ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، إلى رسول لله فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدي، رواه مسلم. اهـــ

### التعقيب :

قلت: الحديث ليس في مسلم، وإنما أخرجه البخاري في (فرض الخمس/ ١٤٠). منح).





﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ آئَذَن لِي وَلَا تَفْتِنِي ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَلَقَطُواۗ وإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّكَ فِرِينَ ﴿ التوبة: ٤٩].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الصحيح أن رسول الله على قال: «من سيدكم يا بني سلمة؟» قالوا: الجد بن قيس على أنا نبخله. فقال رسول الله على «وأي داء أدوأ من البخل ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور». اهـــ

## التعقيب :

قلت: هذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما رواه الحاكم (٢١٩/٣) وضعفه الحافظ في «الإصابة» (٢٩١٢)، وانظر «أسد الغابة» (٢٧٤/١)، والذي في «صحيح الأدب المفرد» (٢٢٢)، أنه على قال: «بل سيدكم عمرو بن الجموح».

( ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَ الله لَبِنَ ءَاتَننا مِن فَضْلِهِ لَنصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَّآ ءَاتَنهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَلَنكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَّآ ءَاتَنهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَلَنكُونَنَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَّآ ءَاتَنهُم فِن فَاقًا فِي قَلُوبِهِم إِلَىٰ يَوْمِ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ وَتَوَلَّوا وَهُمَ الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُواْ الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾

[التوبة: ٧٥: ٧٧] .

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في تعلبة بن حاطب الأنصاري، وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ههنا، وابن أبي حاتم..... عن أبي أمامة الباهلي عن تعلبة بن حاطب الأنصاري، أنه قال لرسول الله على: ادع الله أن يرزقني مالاً، فقال رسول الله على: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، قال: ثم قال مرة أحرى فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله — فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبًا وفضة لسارت، قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه، فقال رسول الله على: «اللهم الرق ثعلبة مالا، قال: فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى سواهما، ثم نحت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة، وهى تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة، فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة، وهى تنمو كما ينمو رسول الله على: «ما فعل ثعلبة؟» فقالوا: يا رسول الله اتخذ غنمًا فضاقت عليه المدينة، رسول الله الخبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة».

وأنزل الله جل ثناؤه: ﴿ خُدْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزكّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] الآية، قال: ونزلت عليه فرائض الصدقة، فبعث رسول الله ﷺ رجلين على الصدقة من المسلمين رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين، وقال لهما: «مرا بثعلبة وبفلان – رجل من بين سليم – فخذوا صدقاهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله ﷺ، فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليّ، فانطلقا وسمع بهما السلمى فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها، فلما رأياها قالوا: ما يجب عليك هذا، وما نريد أن نأخذ هذا منك، فقال: بلى فخذاها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي لي، فأخذاها منه فلما فرغا من صدقاهما رجعا حتى مرا بثعلبة فقال: أروي كتابكما فنظر فيه فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأيي، فانطلقا حتى أتيا النبي ﷺ فلما

رآهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبركة فأخبراه بالذي صنع تعلبة والذي صنع السلمي، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلُه لَنَصَّدَّقَنَّ ﴾ [التوبة: ٧٥] الآية إلى قوله: ﴿ وَبِمَا كَانُوا يَكْذُبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٧]، قال وعند رسول الله ﷺ رجل من أقارب ثعلبة، فسمع ذلك فخرج حتى أتاه قال: يا تعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا، فخرج تعلبة حتى أتى النبي ﷺ فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: «ويحك إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثو على رأسه التراب، فقال له رسول الله على: «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» فلما أبي أن يقبض رسول الله ﷺ رجع إلى منزله، فقُبضَ رسول الله ﷺ و لم يقبل منه وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي، فقال أبو بكر لم يقبلها منك رسول الله على وأبي أن يقبلها، فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر رفي أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله عَلَيْ ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك؟ فقبض ولم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها منه، وهلك تعلبة في خلافة عثمان. اهـ

### التعقيب:

قلت: هذه القصة ضعيفة السند منكرة المتن، وقد نبه على ضعفها الكثير من أهل العلم قديمًا وحديثًا منهم: ابن حزم، والبيهقي، والقرطبي، والذهبي، والعراقي، والهيثمي، وابن حجر والمناوي، وكذلك الألباني - عليهم رحمة الله جميعًا - ولا أدري كيف أغفل الحافظ ابن كثير كلام النقاد على هذه القصة؟!

وأما نكارة المتن فتتلخص في أمرين:

أولاً: مخالفتها للقرآن الكريم، ولسنة الرسول رضي من قبول توبة التائب، مهما كان عمله، ما لم يغرغر، أو تطلع الشمس من مغربها.

ثانيًا: مخالفتها لما ثبت عن رسول الله على في أن مانع زكاة الإبل والماشية تؤخذ منه شطر ماله (١).

وانظر تفصيل الكلام على هذه القصة في «قصص لا تثبت» (٤٣/١: ٤٩).

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا لَمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قَلْتُهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْينُهُمْ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْينُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْع حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ) [التوبة: ٢١-٩٢]. تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْع حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ) [التوبة: ٢٩-٩٢].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: في الصحيحين من حديث أنس، أن رسول الله على قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديًا ولا سرتم مسيرًا إلا وهم معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم العذر».

# التعقيب :

قلت: أخرجه البخاري في (الجهاد/ ٢٨٣٩/ فتح) من حديث أنس في ولم يخرجه مسلم من حديثه وإنما خرجه من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما وهو في (الإمارة/ ١٩١١/ عبد الباقي).



<sup>(</sup>١) انظر «الإرواء» (٧٩١).



# ﴿ \* وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [يونس: ١١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: أي: لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأهلكهم ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه البزار..... «لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم» ورواه أبوداود. اهـ

# التعقيب :

قلت: بل رواه أيضًا مسلم كما في (الزهد/ ٣٠١٤/ عبد الباقي).

﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يونس: ٢٥] .

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه الله عند حرج علينا رسول الله على يومًا فقال: «إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً، فقال: اسمع معت أذنك، واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارًا ثم بنى فيها بيتًا ثم جعل فيها مأدبة، ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من

أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها، رواه ابن جرير. اهــــ

### التعقيب

قلت: ورواه أيضًا البخاري من حديثه كما في (الاعتصام/ ٧٢٨١/ فتح).





﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ﴾ 
[هود: ٥].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة:

ف لا تكتمن الله ما في قلوبكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم

فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع. اهـ

# التعقيب :

قلت: الصانع ليس من أسماء الله تعالى، وهو جار في ألسنة المتكلمين، وانتقد عليهم بأنه لم يرد إطلاقه على الله تبارك وتعالى، وأسماؤه توقيفية، وقد عقب الشيخ بكر أبو زيد علي من أجازه بقوله: «... هذا على رأى من اكتفى في إطلاق الأسماء بورود الفعل، وقد غَلَّظُ المحققون هذا الرأي في مباحث مطولة نفيسة، وقرروا أن أسماء الله توقيفية، وعليه فلا يكون (الصانع) اسمًا من أسماء الله تعالى».

ونجد هذا مبسوطًا في مؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم – رحمهما الله تعالى – كما في شفاء العليل والبدائع، كلاهما لابن القيم. والله أعلم». اهـــ

«معجم المناهي اللفظية» (٣٣٠: ٣٣٢).

وانظر بقية تفصيل الكلام هناك.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧].

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية حديثًا عند الإمام أحمد عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله على: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد قبلنا. فأحبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء» ....

ثم قال ابن كثير: وهذا الحديث مخرج في صحيحي البحاري ومسلم بألفاظ كثيرة. اهـــ

## التعقيب :

قلت: هذا الحديث ليس في مسلم، وإنما أخرجه البخاري كما في (بدء الخلق/ ٣١٩٢/ فتح).

### **���**

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَتِبِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ وَأَجْرُ كَبِيلٌ ﴾ [هود: ١١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الصحيحين: «والذي نفسي بيده لا يقضئ الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن». اهـــ

## التعقيب :

قلت: هذا الحديث ليس في الصحيحين، وإنما أخرجة بنحوه مسلم في (الزهد/ ٢٩٩٩ عبد الباقي).



﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرَهَانَ رَبِّهِ كَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشَّوْءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشُّوْءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤].

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه ما ورد من أقوال المفسرين في البرهان الذي رآه يوسف – عليه السلام – فقال: وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال .....: رأى صورة أبيه يعقوب – عليه السلام – عاضًا على أصبعه بفمه. وقيل في رواية: فضرب في صدر يوسف. وقال ابن عباس: رأى خيال الملك، يعني: سيده... وعن محمد بن كعب القرظي قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت، فإذا في حائط البيت: ﴿ وَلاَ تَقُرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٣٢] ، .... قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى آية من آيات الله تزجره عما كان هم به، وجائز أن يكون صورة يعقوب، وجائز أن يكون صورة الملك، وجائز أن يكون ما رآه مكتوبًا من الزجر عن ذلك، ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك، فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. اهـ

# التعقيب :

قلت: هذا الكلام فيه نظر، ولا شك أنه ينافي منزلة يوسف - عليه السلام -، ولذلك قال الدكتور أبو شهبة:

«وقد مر بها ابن كثير بعد أن نقلها حاكيًا من غير أن ينبه إلى زيفها، وهو الناقد البصير». اهـ

### وقال أيضًا:

رولو أن عربيدًا رأى صورة أبيه بعد مماته تحذره من معصية لكف عنها، وانزجر، فأى فضل ليوسف إذًا، وهو نبي من سلالة أنبياء؟!!....

ثم كيف يتفق ما حيك حول بني الله يوسف عليه الصلاة والسلام وقول الله تبارك وتعالى عقب ذكر الهم: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمَخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤] .... بل كيف يتفق ما روي هنا وما حكاه الله عز وجل عن زليخا بطلة المراودة، حيث قالت: ﴿ أَنَا رَاوَدَّتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادقِينَ ﴾ [يوسف: ٥١]، وهو اعتراف صريح من البطلة التي أعيتها الحيل عن طريق التزين حينًا، والتودد بمعسول القول حينًا آخر، والإرهاب والتخويف حينًا ثالثًا، فلم تفلح: ﴿ لَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُوناً مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ [يوسف: ٣٣] وانظر ماذا كان جواب السيد العفيف، الكريم ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم: يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه - : ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ ابن إلى مَمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصُبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الجَاهِلِينَ \* أَنْهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِلَهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ [يوسف: ٣٣-٣٤] ...... اهـ فَاستُجَابَ لَهُ رَبُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِلَهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ [يوسف: ٣٣-٣٤] ...... اهـ «الإسرائيليات والموضوعات» (٢٠٠: ٢٠٥٠).

### **多多多**

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٦].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الصحيحين: أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك، تملكه وملك .اهـ

# التعقيب :

قلت: الحديث ليس في الصحيحين، وإنما أخرجه مسلم في (الحج/١١٨٥).



﴿ يُثَبِّتُ آللَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ ﴾ [ابراهيم: ٢٧].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده .... عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله في «إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة وقال النبي في «فيراهما جميعًا» رواه مسلم. اهـ

# التعقيب :

قلت: بل أخرجه البخاري ومسلم جميعًا، أخرجه البخاري في (الجنائز/١٣٣٨/ فتح)، مسلم في (الجنة/ ٢٨٧٠/ عبد الباقي).





# ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخْجِرِينَ ﴿ ﴾ [الحجر: ٢٤].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: ورد فيه – أي سبب نزول الآية – حديث غريب جدًا قال ابن جرير... عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: كانت تصلى خلف النبي الله امرأة حسناء، قال ابن عباس: لا والله ما رأيت مثلها قط، وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا، يعني لئلا يروها، وبعض يستأخرون، فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم، فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلَمْنَا المُسْتَأْخِرِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤]، وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما، وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس، وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحُكى عن ابن معين تضعيفه، وأخرج له مسلم وأهل السنن، وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. اهـــ

# التعقيب :

### فالجواب:

أن المعنى المستفاد من سبب النزول ليس مباينًا للعموم الذي تدل عليه الآية بسباقها وسياقها، ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال العلامة الآلوسي في «روح المعابي» (٢٩٠/٤):

«ومن هنا قال بعضهم: الأولى الحمل على العموم، أي: علمنا من اتصف بالتقدم والتأخر في الولادة والموت والإسلام وصفوف الصلاة وغير ذلك». اهـــ

وهو يشير بذلك إلى الإمام ابن جرير رحمه الله، فإنه اختار حمل الآية على العموم المذكور ثم قال:

وهذا في غاية التحقيق كما ترى. جزاه الله خيرًا.

ثالثًا: وأما النكارة الشديدة التي زعمها ابن كثير رحمه الله، فالظاهر أنه يعني أنه من غير المعقول أن يتأخر أحد من المصلين إلى الصف الآخر لينظر إلى امرأة!

وجوابنا عليه؛ أنهم قد قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظر، فبعد ثبوت الحديث لا محال لاستنكار ما تضمنه من الواقع، ولو أننا فتحنا باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد العقلى للزم إنكار كثير من الأحاديث الصحيحة، وهذا ليس من شأن أهل السنة والحديث، بل هو من دأب المعتزلة وأهل الأهواء.

ثم ما ما المانع أن يكون أولئك الناس المستأخرون من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؟ بل وما المانع أن يكونوا من الذين دخلوا في الإسلام حديثًا، ولما يتهذبوا بتهذيب الإسلام، ولا تأدبوا بأدبه؟». اهـ «الصحيحة» (٢٤٧٢).



﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٣٨].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: قال ابن أبي حاتم .... عن أبي هريرة قال: قال الله تعالى: شتمى ابن آدم و لم يكن ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم و لم يكن ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم و لم يكن ينبغي له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقال: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ قال وقلت: ﴿ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٣٨].

وأما شتمه إياي فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةَ ﴾ [المائدة: ٧٣] وقلت: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [الإحلاص: ١: ٤] هكذا ذكره موقوفًا وهو في الصحيحين مرفوعًا بلفظ آخر. اهـــ

### التعقيب:

قلت: الحديث ليس في الصحيحين، وإنما أخرجه البخاري كما في (التفسير/ ٤٩٧٤/ فتح).

### **金金金**

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنَ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَالْبُهُ مُطْمَيِنُّ اللَّهِ مِن كَفَر بِٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِن صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّهُ مِن أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلِلَّا مِنْ أَلَا مُعْمِلُولُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلّ

### وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ [النحل: ١٠٦].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم، فجاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي، فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد على طرفة عين ما فعلت، فقال: إذا أقتلك، فقال: أنت وذاك، قال: فأمر به فصلب، وأمر الرماة فرموه قريبًا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبي، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر، وفي رواية ببقرة من نحاس(١) فأحميت، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر، فإذا هو عظام تلوح، وعرض عليه فأبي، فأمر به أن يلقى فيها، فرفع في البكرة ليلقى فيها، فبكى فطمع فيه ودعاه، فقال: إنى بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أيامًا، ثم أرسل إليه بخمر وحم خترير فلم يقربه، ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لي، ولكن لم أكن لأشمتك بي، فقال له الملك: تقبل رأسي وأنا أطلقك، فقال: وتطلق معى جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم، فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أساري المسلمين عنده، فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذاقة، وأنا أبدأ، فقام فقبل رأسه - رضى الله عنهما -. اهـ

## التعقيب :

قلت: هذه القصة لا تثبت من وجه بين ذلك على وجه التفصيل الشيخ مشهور حسن آل سلمان في «قصص لا تثبت» (٧٣: ٩٢) وكان مما قال:

«هكذا يردد بعض الخطباء والوعاظ هذه القصة، وقد أطلت النفس في تتبعها

<sup>(</sup>١) قدر كبير يسخن فيه الماء.

من مصادرها، فلم أظفر بما يورده بعضهم في هذه القصة من تفصيلات، وقمت بدراسة أسانيدها، فلم أحد شيئًا يُفرح به، مع أن هذه القصة فيها كثير من المعاني السامية، والصبر على الابتلاء، والتسامي على الأعداء ولا سيما في هذا الزمان الذي يتهافت فيه كثير من المسلمين – اليوم – لإرضاء أعداء الله من كل جنس ولون، ويفقدون في سبيل ذلك دينهم أو بعضه، كما يفقدون كذلك كثيرًا من حيرات بلادهم، ويتمنى من يقرأ هذه القصة لما يقارن بين وضع أمة الإسلام في ماضيها وحاضرها – أن يكتفي هؤلاء بتقبيل رؤوس أعدائهم حتى ولو لم يكن في تقبيلها أي مصلحة للإسلام والمسلمين، ولكن هذه الأمنية – على انحطاطها – قد لا تتحقق اليوم؛ فهل ننتبه ونعقل؟!

ولكن؛ هذا شيء، والبحث العلمي والحقائق الثابتة بالأدلة الصحيحة شيء آخر». اهــــ

ثم قال بعد ذكر أسانيد القصة:

«فهذه الأسانيد جميعها ضعيفة، لا تنهض بالقصة، ولا تقوى على عدها حقيقة تاريخية لاشك فيها؛ فهى شديدة الضعف...» . اهـ وانظر بقية كلامه هناك.





﴿ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظُمَا وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظُمَا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ وَ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَلَ كُونُواْ مَرَّةً ﴿ يَكُبُرُ فِي صَدُورِكُمْ فَلَ مَرَّةً ﴿ ... ﴾ [الإسراء: ٤٩ - ٢٥ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلُ ٱلّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً ﴿ ... ﴾ [الإسراء: ٤٩ - ٢٥]

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآيات: وقد ذكر ابن جرير ههنا حديثًا: «يجاء بالموت يوم القيامة وكأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون: الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم، ثم يقال: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت». اهـــ

### التعقيب:

قلت: قصر المصنف (رحمه الله) الحديث على ابن جرير وهو في الصحيحين، أخرجه البخاري في (التفسير/ ٤٧٣٠/فتح)، مسلم في (الجنة/٢٨٤٩عبد الباقي).

#### **���**

﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِهِ وَالْجَعَلِ لِلْمُواءِ: ٨٠]. لِي مِن لَّدُنكَ سُلُطَنَا نَّصِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٨٠].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الحديث: «إن الله ليزع بالسلطان

ما لا يزع بالقرآن ،. اهـ

#### التعقيب:

قلت: هذا الكلام ليس بحديث، وإنما ورد موقوفًا على عثمان عليه .





﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴿ إِلَى الكهف: ١٠٧].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الصحيحين: «إذا سألتم الله الجنة، فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة».اهـــ

### التعقيب:

قلت: لم أقف عليه عند مسلم، وإنما أخرجه البخاري في (الجهاد/ ٢٧٩٠/ فتح).

#### **���**

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: قوله ﷺ: «من سمَّع سمع الله به، ومن راءى راءى الله به» وعزاه للإمام أحمد من حديث أبي بكرة ومن حديث أبي سعيد – رضي الله عنهما – .

#### التعقيب:

قلت: أيضًا الحديث في الصحيحين عن جندب عليه أخرجه البخاري في (الرقاق/ ٩٩٩/ فتح)، مسلم في (الزهد/ ٢٩٨٧/ عبد الباقي).





﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبَيَّا ﷺ ﴾ [مريم: ٥٤].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط (١)، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله على قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» وذكر تمام الحديث، فدل على صحة ما قلناه. اهـ

#### التعقيب:

قلت: هذا اللفظ ليس في «مسلم»، وإنما هو لفظ الترمذي، وقد ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (١٥٥٣).

ولفظ مسلم هو: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفايي من بني هاشم».

أخرجه مسلم في (فضائل/٢٢٧٦/عبد الباقي).

#### **多多多**

<sup>(</sup>١) يريد المصنف قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاَّ جَعَلْنَا نَبِياً﴾ [مريم: ٤٤].



### ﴿ \* مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَك ﴾ [طه: ٥٠].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الحديث الذي في السنن أن رسول الله على حضر جنازة، فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر وقال: «وفيها خلقناكم»، ثم أخذ أخرى، وقال: «وفيها نعيدكم» ثم أخذ أخرى، وقال: «ومنها نخرجكم تارة أخرى». اهـــ

### التعقيب:

قلت: هذا الكلام فيه نظر، أما الحثو على الميت فقد ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ «صلى على جنازة، ثم أتى الميت فحثى عليه من قبَلِ رأسه ثلاثًا» أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٧٥١) وفي «أحكام الجنائز» (ص١٩٣) طـ المعارف.

وأما ذكر الآية فقد ورد عند أحمد عن أبي أمامة قال: «لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا لُخَرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [طه: ٥٥].

وقد ضعفه النووي وقال: يعمل به لأنه من فضائل الأعمال.

والجواب عليه من وجوه كما قال الشيخ الألباني:

الأول: أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه – أي أن يقول جزءً من الآية مع كل قبضة – فلا حجة فيه أصلا لو صح سنده.

الثاني: أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الأعمال حتى يقال: يعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال، بل إن تجويز العمل به إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف وذلك لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب، وهو حُكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يُجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء.

الثالث: أن الحديث ضعيف جدًا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في «مسند أحمد» (٢٥٤/٥) من طريق عُبيد الله بن زَحْر عن عليّ بن يزيد، وهو الألهاني...

قال ابن حبان: «عُبيد الله بن زَحْر، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن عليّ بن يزيد عليّ بن يزيد عليّ بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم»!.

فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدًا، فلا يجوز العمل به حينئذ قولاً واحدًا كما بينه الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب». اهـ انظر «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني (ص١٩٣: ١٩٥) طـ المعارف الرياض.





## ﴿ ﴿ وَأَيْتُوبَ إِذْ نَادَئِ رَبَّهُ ۚ أَنَّى مَسَّنِى ٱلضَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾ [الأنياء: ٨٣].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: يذكر تعالى عن أيوب – عليه السلام –، ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وحسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلى في حسده، يقال: بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه، يذكر بهما الله عز وحل، حتى عافه الجليس، وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت تقدم بأمره، ويقال: إلها احتاجت، فصارت تخدم الناس من أجله.اهـ

### التعقيب :

قلت: هذا الكلام فيه نظر، ما كان للحافظ ابن كثير أن يذكره إلا مع بيان حاله ولذلك قال الدكتور أبو شهبة:

«ومن العجيب: أن الحافظ الناقد ابن كثير وقع فيما وقع فيه غيره في قصة أيوب - عليه السلام -، من ذكر الكثير من الإسرائيليات ولم يعقب عليه، مع أن عهدنا به أنه لا يذكر شيئًا من ذلك إلا وينبه على مصدره، ومن أين دخل في الرواية الإسلامية، ولا أظن أنه يرى في هذا أنه مما تباح روايته!! .....» اهـ..

ثم قال بعد ذلك والذي يجب أن نعتقده: أنه ابتلى، ولكن بلاءه لم يصل إلى حد

هذه الأكاذيب، من أنه أصيب بالجذام (١)، وأن جسمه أصبح قرحة، وأنه أُلقي على كناسة بني إسرائيل، يرعى في جسده الدود، وتعبث به دواب بني إسرائيل، أو أنه أصيب بمرض الجدري.

وأيوب – عليه صلوات الله وسلامه – أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة، وأن يصاب بمرض ينفر الناس من دعوته، ويقززهم منه، وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحال المزرية التي لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله؟

والأنبياء إنما يبعثون من أوساط<sup>(٢)</sup> قومهم، فأين كانت عشيرته فتواريه، وتطعمه؟! بدل أن تخدم امرأته الناس، بل وتبيع ضفيرتها في سبيل إطعامه!!

بل أين كان أتباعه، والمؤمنون منه، فهل تخلوا عنه في بلائه؟! وكيف والإيمان ينافي ذلك؟!

الحق: أن نسج القصة مهلهل، لا يثبت أمام النقد، ولا يؤيده عقل سليم، ولا نقل صحيح، وأن ما أُصيب به أيوب من المرض إنما كان من النوع غير المنفر، والمقزز، وأنه من الأمراض التي لا يظهر أثرها على البشرة، كالروماتيزم، وأمراض المفاصل، والعظام ونحوها، ويؤيد ذلك: أن الله لما أمره أن يضرب الأرض بقدمه، فنبعت عين، فاغتسل منها، وشرب فبرأ بإذن الله....

قال الطبرسي: قال أهل التحقيق: إنه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس عليها، لأن في ذلك تنفيرًا، فأما الفقر والمرض، وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله تعالى بذلك» . اهـ بتصرف «الإسرائيليات والموضوعات» (٢٧٥-٢٨٢) وانظر بقية كلامه هناك وسيأتي هذا الكلام أيضًا عند سورة ص.

#### **\*\*\***

﴿ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُ فَكَشَفۡنَا مَا بِهِ مِن ضُرَّ وَءَاتَيۡنَـٰهُ أَهۡلَهُ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَكْ لِلْعَابِدِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٨٤].

ذكر الحافظ ابن كثير حديثًا رواه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) في هامشه: الجذام: مرض من أحبث الأمراض، وأقذرها.

<sup>(</sup>٢) خيارهم وأكرمهم نسبًا وعشيرة.

«لما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادًا من ذهب، فجعل يأخذ منه بيده و يجعله في ثوبه، قال: فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: يا رب ومن يشبع من رحمتك». ثم قال: أصله في الصحيحين وسيأتي في موضع آخر.

#### التعقيب:

قلت: لم أقف عليه عند مسلم، وإنما أخرجه البخاري في (الغسل/٢٧٩/فتح).

#### 多多多

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِرِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٨٤

.[

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وقد روى الإمام أحمد حديثًا غريبًا.... عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله على حديثًا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتبن حتى عدّ سبع مرات، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك قال: «كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارًا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك أكرهتك؟ قالت: لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملني عليه الحاجة، قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط ثم نزل فقال: اذهبي بالدنانير لك، ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبدًا فمات من ليلته، فأصبح مكتوبًا على بابه: غفر الله للكفل، هكذا وقع في هذا الرواية الكفل من غير أضافة، والله أعلم، وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وإسناده غريب، وعلى كل تقدير فلفظ الحديث كان الكفل، و لم يقل ذو الكفل فلعله رجل آخر، والله أعلم. اهـــ

#### التعقيب:

قال الشيخ مشهور حسن: «المذكور هنا كان مسرفًا على نفسه، منحرفًا عن المجادة، فتاب الله عليه، وهو غير المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مُنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٥] » .اهـــ

ثم قال: «أما قول الحافظ ابن كثير: «وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وإسناده غريب» اهـ فغريب، إذ قال في «البداية والنهاية» (٢٢٦/١): «رواه الترمذي من حديث الأعمش به، وقال حسن. وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر، فهو حديث غريب جدًا...» اهـ

ونقول: «إن وقف الحديث ليس بعلة يُعَلَّ بها الحديث ما دام مَنْ رفعه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة». اهـ «قصص الماضين» (ص٢٣٠).





# ﴿ أُوْلَـٰتِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فَيْ فِي الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ اللومنون: ١٠-١١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وثبت في الصحيحين أن رسول الله على قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر ألهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن». اهـــ

### التعقيب :

قلت: لم أقف عليه عند مسلم، وإنما أخرجه البخاري في (الجهاد/٢٧٩٠/فتح).

#### 金金金

﴿ وَقُلُ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُلُ رَبِّ أَن يَحْضُرُون ﴾ [المؤمنون: ٩٧-٩٨].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآيات: وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد، أخبرنا محمد ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله على يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: «باسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون».

قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه ومن كان منهم صغيرًا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. ورواه أبو داود

الترمذي والنسائي من حديث محمد بن إسحاق. وقال الترمذي: حسن غريب. اهـــ

#### التعقيب:

قلت: سكت الحافظ ابن كثير على تحسين الترمذي مع أن ابن إسحاق عنعنه وهو مدلس، وقد حسنه لغيره الشيخ الألباني كما في «ضعيف الترمذي» دون قوله: «وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ ...»

وقد استدل بهذا الفعل من يجيز تعليق التمائم من القرآن قال الشيخ الألباني (رحمه الله):

«قلت: لم يصح إسناده إلى ابن عمرو، لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن، لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو. لاسيما وهو موقوف عليه، فلا حجة فيه، قال الشوكاني:

«وقد ورد ما يدل على عدم جواز تعليق التمائم، فلا يقوم بقول عبد الله بن عمرو حجة».

والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك فأحازه بعضهم وكرهه آخرون. وهذا الذي نختاره، لعدم ثبوت ذلك عن النبي في ولأن القول بجوازه يعطل سنة الترقية بالمعوذات وغيرها. وقد روى أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ق١/١١) بسند صحيح عن إبراهيم – وهو النجعي التابعي الجليل – قال: كانوا يكرهون – يعني الصحابة – التمائم من القرآن وغيره. قال المغيرة – وهو ابن مقسم الضبي الفقيه الثقة – : وسألت إبراهيم فقلت: أعلق في عضدي هذه الآية: ﴿ يَا نَارُ كُونِي اللّهَ وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [إبراهيم: ٦٩] من حمى كانت بي؟ فكره ذلك....» اهرالكلم الطيب» (ص٤٤-٥٥) طرالكتب الإسلامي.

قال الشيخ حافظ أحمد حكمى في «نظم سلم الوصول»:



#### ﴿ وَقُلُ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضَّنَ مِنْ أَبْصَلُوهِنَّ ﴾ [النور: ٣١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: ولهذا ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرحال الأحانب بشهوة ولا بغير شهوة – أي لهذا النص...

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن رسول الله على جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحراهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. اهــــ

### التعقيب :

قلت: لا تترك النصوص الصريحة في الأمر بغض البصر لنص محتمل، ثم إنه لا يلزم من نظرها للعبهم إطلاق النظر إليهم، تمامًا كالذي ينظر للذين يلعبون كرة القدم، فإنه لا ينظر أفخاذهم ولا إلى وجوههم غالبًا.

#### ولذلك قال الإمام النووي تعليقًا على هذا الحديث:

..... وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا أصحهما: تحريمه لقوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ [النور: ٣١] ثم قال:

وعلى هذا أجابوا عن حديث عائشة بجوابين: وأقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبداهم، وإنما نظرت لعبهم وحراهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال.

والثاني: لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر، وألها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة.... » .اهـــ

قلت: وفي إحدى روايات مسلم (١٨/٨٩٢) قالت عائشة عقب الحديث: «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو». اهــــ

وقد استدلوا أيضًا بالحديث الثابت في «الصحيح» أن النبي الشي أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك.

وأجاب عليه النووي (١٤٨٠)، أيضًا بقوله:

«وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها وهذا قول ضعيف، بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى: ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ [النور: ٣٠-٣] يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ [النور: ٣٠-٣] يغضُّون مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ [النور: ٣٠-٣] ولأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به، ..... وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه بل فيه ألها تأمن من عنده من نظر غيرها وهو مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شرك». اهـــ

وفيما تقدم كفاية والله أعلم.

#### 会会会

﴿ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظُهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُعُوهِ عَلَىٰ جُعُولِةِ فَي وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ سَلَا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ سَلَا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَ سَلَا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ سَلَا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ سَلَا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ سَلَا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ سَلَالِهِنَ اللهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وقد قال رسول الله على: «لا تباشر المرأة

المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» أخرجاه في الصحيحين. اهـ

#### التعقيب:

قلت: لم أقف عليه عند مسلم، وإنما أخرجه البخاري في (النكاح/٥٢٤٠-٥٢٤١/فتح).

#### **多多多**

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرَفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ وَيُهَا إِلَّهُ أَن تُرَفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ وَلِيهَا بِٱلْغُدُو وَٱلْاَصَالِ ﴿ ﴾ [النور: ٣٦].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: .... كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن رسول الله في أنه كان إذا دخل المسجد يقول: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم» قال: أقط قال: نعم. قال: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم».

### التعقيب :

قلت: أما عزو هذا الحديث للبخاري فوهم، وإنما أخرجه أبو داود في (الصلاة/ ٤٦٦) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٤٧١٥)، وفي «الكلم الطيب» (٥٢٥).





## ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَ نَكُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفُ نَكُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٥٠].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: .... لما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن رسول الله على أنه قال لأصحابه يومًا على إثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي، كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي، مؤمن بالكواكب». اهـــ

#### التعقيب:

قلت: وأخرجه البخاري أيضًا. أخرجه البخاري في (الأذان/٨٤٦/فتح)، مسلم في (الإيمان/٧١/عبد الباقي).





## حجوق الروم

# ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدّبِرِينَ ﴾ [الروم: ٥٦].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وقد شرع السلام على الموتى، والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلّم محال، «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية»، فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع يُخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المُسَلِّم الرد، والله أعلم. اهـ

### التعقيب :

قلت: لا يلزم من إلقاء السلام عليهم ألهم يسمعون السلام، بل حرج الكلام مخرج الدعاء.

قال الشيخ الألباني – رحمه الله –: «..... فإنه لا يوحد دليل في الكتاب والسنة على أن الموتى يسمعون، بل ظواهر النصوص تدل على أهم لا يسمعون كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي القُبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢]، وقوله ﷺ لأصحابه وهم في المسجد: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني...» فلم يقل: أسمعها، وإنما تبلغه الملائكة كما في الحديث الآخر: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» رواه النسائي وأحمد بسند صحيح. وأما قوله ﷺ: «العبد يبلغوني عن أمتي السلام» رواه النسائي وأحمد بسند صحيح. وأما قوله الله ملكان إذا وضع في قبره، وتولى وذهب أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان

فأقعداه، فيقولان له ..... الحديث رواه البخاري، فليس فيه إلا السماع في حالة إعادة الروح إليه ليجيب على سؤال الملكين كما هو واضح في سياق الحديث. ونحوه قوله على العمر حينما سأله عن مناداته لأهل قليب بدر: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم،، هو خاص أيضًا بأهل القليب، وإلا فالأصل أن الموتى لا يسمعون وهذا الأصل ينكره الرسول على بل أقره، وإنما أعلمه أن هذه قضية خاصة، ولولا ذلك لصحح ذلك الأصل الذي اعتمد عليه، وبين له أن الموتى يسمعون خلافًا لما يظن عمر، فلما لم يبين له هذا، بل أقره عليه كما ذكرنا، دلُّ ذلك على أن من المقرر شرعًا أن الموتى لا يسمعون، وأن هذه قضية حاصة. وهذا البيان ينسد طريق من طرق الضلال المبين على المشركين وأمثالهم من الضالين الذين يستغيثون بالأولياء، والصالحين ويدعونهم دون الله، زاعمين ألهم يسمعون والله عز وجل يقول: ﴿ إِن تَدْعُوَهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القيَامَة يَكْفُرُونَ بشرْككُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مثلُ خَبيرٌ ﴾ [فاطر: ١٤]، وراجع لتمام هذا البحث المهم مقدمتي لكتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» للألوسي. اهـ «الضعيفة» (١١٤٧)، وانظر أيضًا «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩٢١٦).





### ﴿ آدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ آللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: فأما دعوة الغير ابنًا على سبيل التكريم والتحبيب، فليس مما نهى عنه في هذه الآية بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي .... عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدمنا على رسول الله على أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فحعل يلطخ أفخاذنا ويقول: (أُبَيْنيُّ (۱) لا ترموا حتى تطلع الشمس، ... اهـــ هــ الله على حمرات لنا من جمع، فحعل على على على على همرات لنا من جمع، فحال على الشمس، ... اهـــ الله ترموا حتى تطلع الشمس، ... اهـــ الله على الشمس، ... اهـــ الله ترموا حتى تطلع الشمس، ... اهـــ الله على الشمس، ... اهـــ الله على الشمس، ... اهـــ الله ترموا حتى تطلع الشمس، ... اهـــ الله على الشمس، ... اهـــ الله ترموا حتى تطلع الشمال الله ترموا حتى تطلع الله ترموا حتى تطلع الشمال الله ترموا حتى توليد الله ترموا حتى تطلع الشمال الله ترموا حتى تطلع الشمال الله ترموا حتى تطلع الله ترموا حتى تطلع الشمال الله ترموا حتى تطلع الله ترموا حتى توليد الله تولي

## التعقيب :

قلت: بل رواه الترمذي كما في رقم (٨٩٣) من سننه.

#### 会会会

﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: أي: لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده، ونصر عبده وأعز جنده، ولهذا كان رسول الله على يقول: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شئ بعده» أخرجاه من حديث أبي هريرة هله . اهـــ

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد: أُبَيْنِيَّ تصغير بَني.

#### التعقيب :

قلت: إنما أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري في (الحج/١٣٤٤/ عبد الباقي).

#### **多多多**

﴿ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ ﴾ [الأحزاب: ٥٥].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الصحيح أيضًا عن رسول الله ﷺ: «لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلى كراع لقبلت، فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض». اهــــ

### التعقيب :

قلت: أخرجه البخاري في (الهبة/ ٢٥٦٨/ فتح) دون شطره الأخير فلم أقف عليه، لا في الصحيح ولا في غيره.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٦٩].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: .... في أحاديث الأنبياء – أي عند البخاري – عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن موسى – عليه السلام – كان رجلاً حييًا ستيرًا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده، إما برص، وإما

أدرة (١) وإما آفة. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى – عليه السلام –، فخلا يومًا وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملاً – من بني إسرائيل فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله عز وجل، وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربًا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه ثلاثًا أو أربعًا أو خساً بالحجر ضربًا بعصاه، فوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالّذينَ آذَوا مُوسَى فَبرًا أَهُ اللّهُ ممًّا قَالُوا وكَانَ عندَ اللّه وَجيها ﴾ [الأحزاب: ٢٩].

وهذ سياق حسن مطول وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم. اهـ

### التعقيب:

قلت: هذا الحديث ليس من أفراد البخاري، وإنما أخرجه مسلم أيضًا. أخرجه البخاري في (أحاديث الأنبياء/٣٤٠٤أفتح)، مسلم في (الفضائل/ باب فضائل موسى - عليه السلام -/ ٥٥١/ عبد الباقي).



<sup>(</sup>١) قال النووي: أي: عظيم الخصيتين.



﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَلِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَّقَنْهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ أَحَادِيثَ وَمَرَّقَنْهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ أَحَادِيثَ وَمَرَّقَنْهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ أَحَادِيثَ وَمَرَّقَنْهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ أَلَا اللهُ اللهُ

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: .... في الصحيحين من حديث أبي هريرة عجبًا للمؤمن لا يقضى الله تعالى له قضاء إلا كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». اهــــ

### التعقيب :

قلت: هذا العزو فيه نظر من وجهين:

الأول: أن الحديث ليس في الصحيحين، وإنما أخرجه مسلم كما في (الزهد/ ٢٩٩٩/ عبد الباقي).

الثاني: أنه ليس من حديث أبي هريرة، وإنما من حديث صهيب رضي الله عنهم جميعًا.





﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَبِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنَ بَعْدِمِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ ﴾ [فاطر: ٤١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: ... «إن بالمغرب بابًا للتوبة لا يزال مفتوحًا حتى تطلع الشمس منه».

قلت: وهذا الحديث في الصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ

## التعقيب :

قلت: هذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، كما قال ابن كثير نفسه عند الآية (١٥٨) من سورة الأنعام. وهو حديث حسن، كما في «صحيح الجامع» (٢١٧٧-٢١٩١).





### ﴿ يس ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ) [يس: ١-٢].

ذكر الحافظ ابن كثير في مقدمة سورة يس ما ورد في فضلها فكان مما قاله: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا حجاج بن محمد عن هشام ابن زياد عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة في قال رسول الله في «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له، ومن قرأ حم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفورًا له» وإسناده جيد. اهـ

### التعقيب :

قلت: قول الحافظ ابن كثير: «إسناده جيد» ليس بجيد، هشام بن زياد «متروك» والحسن لم يسمع من أبي هريرة فالحديث ضعيف جدًا.

واعلم أنه لم يثبت أي حديث في فضل «يس» خاصة، وقد ادعى الشوكاني تقليدًا للسيوطي أن بعض ما ورد في فضل «يس» على شرط الصحيح. وقد تعقبهما الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني - رحمه الله - بقوله:

«مداره على الحسن عن أبي هريرة – ولم يسمع من أبي هريرة، فالخبر منقطع. مع أن في سنده إلى الحسن مقالاً، جاء عنه بسند فيه: أبو بدر شجاع بن الوليد، وهو صدوق له أوهم لم يخرج له البخاري إلا حديثًا واحدًا. قد توبع فيه شيخه، وكذلك أخرج له مسلم في المتابعات. ونحوها بسند آخر فيه: المبارك بن فضالة عن أبي العوام، والمبارك يخطئ ويدلس ويسوي، وأبو العوام كثير المخالفة والوهم، وبسند فيه محمد بن زكريا الغلابي يضع، وآخر فيه أغلب بن تميم تالف، وثالث فيه حسر بن

فرقد تالف.

وأشف هذه الأسانيد أبو بدر، وهو الذي زعم السيوطي أنه على شرط الصحيح، وقد علمت ما فيه، والله أعلم، . اهــــ

«الفوائد المجموعة» (ص٣٠٣) بتحقيق الشيخ المعلمي اليماني - رحمه الله - .

﴿ إِنَّا خَنْ نُحْمِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُثْبِينِ ﴾ [يس: ١٢].

ذكر الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية روايات حديث أبي سعيد على أن بني سلمة شكوا إلى رسول الله على بعد منازلهم عن المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد، فنزلت ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي المَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ [يس: ١٢].

ثم قال: «وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية، والسورة بكمالها مكية، والله أعلم». اهـــ

### التعقيب :

قال: الشيخ مقبل بن هادي – رحمه الله – : «وأما قول الجافظ ابن كثير – رحمه الله – إن فيه غرابة لأن السورة بكمالها مكية، فلم يظهر لي اتجاهه، فإذا ثبت أن هذه الآية نزلت بمكة فلا مانع من نزولها مرتين، وإن لم يثبت نزولها بمكة فقد تكون السورة مكية إلا آية كما هو معروف. والله أعلم» اهـ «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص١٧٤).

# ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقَرْءَانُ مُّبِينٌ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وقال أبو زرعة الرازي.... عن الشعبي أنه قال: ما ولد عبد المطلب ذكرًا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله على، ذكره ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب الذي أكله السبع بالزرقاء. اهــــ

#### التعقيب:

تقدم أن قصة عتبة بن أبي لهب مع السبع لا تثبت، وقد تكلم عليها تفصيلاً الشيخ مشهور حسن سلمان في «قصص لا تثبت» (٢/٥٥: ٥٨).

#### **���**

#### التعقيب:

قلت: بل هو في الصحيحين. أخرجه البخاري في (الأدب/ ٥١٥/ فتح)، مسلم في (الشعر/ ٢٢٥٧/ عبد الباقي).



### ﴿ هَاذَا عَطَآؤُنَا فَآمَنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴾ [ص: ٣٩].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله على لما خير بين أن يكون عبدًا رسولاً... وبين أن يكون نبيًا ملكًا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح، اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له تواضع ...... اهـــ

#### التعقيب:

قلت: هذا الحديث ليس في الصحيحين، وإنما أخرجه أحمد (٧١٢٠) طـ إحياء التراث. وقال الهيثمي في «المجمع»: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح». اهـ كتاب علامات النبوة / باب في تواضعه الله الله المحيح».

﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيْثُوبَ إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ وَ أَنَّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطُنُ إِنْ مَسَّنِى ٱلشَّيْطُنُ إِنْصَبِ وَعَذَابٍ ﴿ وَاللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّ

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وقد كان قبل ذلك – أي أيوب – عليه السلام – في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا، فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته – رضي الله عنها – فإنها كانت لاتفارقه صباحًا ولامساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبًا. اهـ

#### التعقيب :

قلت: هذا الكلام فيه نظر، وقد تعقبه الدكتور أبو شهبة في «الإسرائيليات والموضوعات» (٢٨٥: ٢٨٦) وقد تقدم بتفصيل عند التنبيهات الخاصة بسورة الأنبياء فراجعه.





﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكَبِرُونَ عَنَ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ ﴾ [عافر: ٦٠].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وقال الإمام أحمد ..... عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على «من لم يدع الله عز وجل غضب عليه» تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به. اهـــ

### التعقيب:

قلت: لم يتفرد به أحمد، وإنما أخرجه أيضًا الترمذي في (الدعوات/ ٣٣٧٣)، وابن ماجه في (الدعاء/ ٣٨٢٧). وحسنه الشيخ الألباني في (رصحيح ابن ماجه)، (٣٠٨٥).





﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشِّرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءٌ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ أَوْ يُسُورِى: ٥١]. [الشورى: ٥١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الصحيح أن رسول الله على قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الصحيح أن رسول الله على الله الله الله الله حراب الله عنه الله عنهما - : «ما كلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحًا» كذا جاء في الحديث. اهـــ

### التعقيب:

قلت: هذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما أخرجه الترمذي وابن ماجه.

أخرجه الترمذي في (التفسير / ٣٠١٠)، ابن ماجه (المقدمة/ ١٩٠)، وفي (الجهاد/ ٢٨٠٠).

وحسنه الشيخ مقبل بن هادي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ٥٥ : ٥٥).



﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَلَا مَا مِن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَلَا مُنْ الْهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُلّمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ ا

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: قال ابن أبي حاتم ..... عن ابن عباس – رضي الله عنهما – ، أن النبي الله لل خرج من مكة إلى الغار أراه قال التفت. إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلى، ولولا أن المشركين أخرجوبي لم أخرج منك». اهـ

#### التعقيب:

قلت: لم يتفرد به ابن أبي حاتم، وإنما أخرجه أيضًا الترمذي في (المناقب/ ٣٩٢٦). وصحح الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٥٣٦).





﴿ مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ تَرَىلهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا .... ﴾ الفتح: ٢٩].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: قال مسلم في صحيحه .... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». اهـــ

#### التعقيب:

قلت: أحرجه مسلم من حديث أبي هريرة عَلَيْه في (فضائل الصحابة/ ٢٥٤٠/ عبد الباقي).

وأيضًا هو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الحرجه البخاري في (المناقب/ ٣٦٧٣).





## ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِإِ فَتَبَيَّنُوٓاْ ... ﴾ [الحرات: ٦].

ذكر الحافظ ابن كثير أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وذلك أن النبي المصطلق ليأتي بصدقاهم، فكذب عليهم وأحبر النبي المصطلق ليأتي بصدقاهم، فكذب عليهم وأحبر النبي المصطلق ليأتي بصدقاهم، فكذب عليهم وأرسل بن الوليد أن يغزوهم وأرسل حالد بن الوليد ليتحسس أمرهم فوجدهم على حير حال فنزلت الآية.

#### التعقيب:

قلت: سكت الحافظ ابن كثير على هذا السبب مع أنه لم يأت من أي طريق صحيح، وفيه نكارة واضحة ولذلك قال الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على «العواصم من القواصم»: «كنت فيما مضى أعجب كيف تكون هذه الآبة نزلت في الوليد بن عقبة، ويسميه الله فاسقًا، ثم تبقى له في نفس خليفتي رسول الله على أبي بكر وعمر المكانة التي سجلها له التاريخ وأوردنا الأمثلة عليها عند استعراضنا ماضيه في بضعة عشر عامًا قبل أن يوليه عثمان الكوفة.....» (1).

<sup>(</sup>١) كان الشيخ قد قال في موطن سابق: «قد يظن من لا يعرف صدر هذه الأمة أن أمير المؤمنين عثمان جاء بالوليد بن عقبة من عرض الطريق فولاه الكوفة. أما الذين أنعم الله عليهم بنعمة الأنس بأحوال ذلك العصر وأهله فيعلمون أن دولة الإسلام الأولى من خلافة أبي بكر تلقفت هذا الشاب الماضي العزيمة الرضي الخُلق الصادق الإيمان فاستعملت مواهبه في سبيل الله إلى أن توفي أبو بكر، وأول عمل له في خلافة أبي بكر أنه كان موضع السر في الرسائل الحربية التي دارت بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد في موقعة المذار مع الفرس سنة ١٢ (الطبري ٤: ٧)، ثم وجهه مددًا إلى قائده عياض بن غنم الفهري (الطبري ٤: ٢٢)، وفي سنة ١٣ كان الوليد يلي لأبي بكر صدقات =

إن هذا التناقض بين ثقة أبي بكر وعمر بالوليد بن عقبة، وبين ما كان ينبغي أن يعامل به لو أن الله سماه فاسقًا – حملي على الشك في أن تكون الآية نزلت فيه، لا استبعادًا لوقوع أمر من الوليد يعد به فاسقًا، ولكن استبعادًا لأن يكون الموصوم بالفسق في صريح القرآن محل الثقة من رجلين لا نعرف في أولياء الله عز وجل بعد رسوله من هو أقرب إلى الله منهما. وبعد أن ساوري هذا الشك أعدت النظر في الأخبار التي وردت عن سبب نزول الآية ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبًا ... ﴾ [الحجرات: ٦]، فلما عكفت على دراستها وجدها موقوفة على مجاهد، أو قتادة، أو ابن أبي ليلى، أو فلما عكفت على دراستها وجدها موقوفة على مجاهد، أو فتادة، أو ابن أبي ليلى، أو يزيد بن رومان، و لم يذكر أحد منهم أسماء رواة هذه الأخبار في مدة مائة سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وزمن الحادث (١)، وهذه المائة من السنين حافلة بالرواة من مشارب مختلفة، وإن الذين لهم هوى في تسوئ سمعة مثل الوليد ومن هم أعظم مقامًا من الوليد قد ملأوا الدنيا أخبارًا مريبة ليس لها قيمة علمية. وما دام رواة تلك

<sup>=</sup> قضاعة، ثم لما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص في الحرمة والثقة والكرامة، فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد، فسار ابن العاص بلواء الإسلام نحو فلسطين وسار الوليد بن عقبة قائدًا إلى شرق الأردن (الطبري ٤: ٢٩-٣٠). ثم رأينا الوليد في سنة ١٥ أميرًا على بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة (الطبري ٤: ١٥٥) يحمي ظهور المجاهدين في شمال الشام لئلا يؤتوا من خلفهم، فكانت تحت قيادته ربيعة وتنوخ مسلمهم وكافرهم. وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه الجهة التي كانت لا تزال مليئة بنصارى القبائل العربية فكان – مع جهاده الحربي وعمله الإداري – داعيًا إلى الله يستعمل جميع أساليب الحكمة والموعظة الحسنة لحمل نصارى إياد وتغلب على أن يكونوا مسلمين كسائر العرب. وهربت منه إياد إلى الأنضول وهو تحت حكم البيزنطين، فحمل الوليد خليفته عمر على كتابة كتاب تحديد إلى قيصر القسطنطينية بأن يردهم إلى حدود الدولة الإسلامية. وحاولت تغلب أن تتمرد على الوليد في نشره الدعوة الإسلامية بين شباها وأطفالها، فغضب الوليد غضبته المضرية المؤيدة بالإيمان الإسلامي، وقال فيهم كلمته المشهورة:

إذا ما عصبت الرأس مني بمشوذ فغيَّك مني تغلب ابنة وائل.

وبلغت هذه الكلمة عمر، فخاف أن يبطش قائده الشاب بنصارى تغلب فيفلت من يده زمامهم ...... فكف عنهم يد الوليد ونحاه عن منطقتهم. وبهذا الماضي الجميد جاء الوليد في خلافة عثمان فتولى الكوفة له، وكان من حير ولاتها عدلاً ورفقًا وإحسانًا، وكانت جيوشه مدة ولايته على الكوفة تسير في آفاق الشرق فاتحة ظافرة موفقة على ما سنذكر بعد». اهـــ

<sup>(</sup>١) بل أقل من ذلك.

الأخبار في سبب نزول الآية مجهولين من علماء الجرح والتعديل بعد الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم، وعلماء الجرح والتعديل لا يعرفون من أمرهم حتى ولا أسماءهم، فمن غير الجائز شرعًا وتاريخًا الحكم بصحة هذه الأخبار المنقطعة التي لا نسب لها. وهنالك خبران موصولان:

أحدهما: عن أم سلمة زعم موسى بن عبيدة أنه سمعه، من ثابت مولى أم سلمة. وموسى بن عبيدة ضعفه النسائي وابن المديني وابن عدي وجماعة. وثابت المزعوم أنه مولى أم سلمة ليس له ذكر في كل ما رجعت إليه من كتب العلم، فلم يذكر في هذيب التهذيب ولا في تقريب التهذيب ولا في خلاصة هذيب الكمال، بل لم أحده في قفصى الاتمام أعنى (ميزان الاعتدال) و (لسان الميزان).

وذهبت إلى مجموعة أحاديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد فقرأتما واحدًا واحدًا فلم أحد فيها هذا الخبر، بل لم أحد لأم سلمة أي خبر ذكر فيه اسم مولى لها يدعى ثابت. زد على كل هذا أن أم سلمة لم تقل في هذا الخبر – إن صح عنها، ولا سبيل إلى أن يصح عنها – أن الآية نزلت في الوليد، بل قالت – أي قيل على لسالها – «بعث رسول الله على (رجلا) في صدقات بني المصطلق».

والخبر الثاني الموصول: رواه الطبري في التفسير عن ابن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن ابن عباس. والطبري لم يلق ابن سعد و لم يأخذ عنه، لأن ابن سعد لما توفي ببغداد سنة (٢٣٠) كان الطبري طفلاً في السادسة من عمره و لم يخرج إلى ذلك الحين من بلده آمل في طبرستان لا إلى بغداد ولا لغيرها. وابن سعد وإن كان في نفسه من أهل العدالة في الدين والجلالة في العلم، إلا أن هذه السلسلة من سلفه يجهل علماء الجرح والتعديل أسماء أكثرهم فضلاً عن أن يعرفوا شيئاً من أحوالهم، فكل هذه الأخبار من أولها إلى آخرها لا يجوز أن يؤاخذ بها، مجاهد كان موضع ثقة أبي بكر وعمر، وقام بخدمات للإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة إن شاء الله. أضف إلى كل ما تقدم أنه في الوقت الذي حدثت فيه لبني المصطلق الحادثة التي نزلت فيها الآية كان الوليد صغير السن كما سيأتي في الفقرة التالية». اهرالعواصم من القواصم) (ص ٩٨: ١٠٣) ثم شرع – رحمه الله – في الكلام على

سن الوليد بن عقبة آنذاك فراجعه هناك.

#### ﴿ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحرات: ١٢].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: فيه نمي عن الغيبة، وقد فسرها الشارع (١) كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود..... عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال على : «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال على : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بمته» ورواه الترمذي .... ورواه ابن جرير. اهـــ

#### التعقيب :

قلت: بل الحديث في الصحيح أيضًا. أحرجه مسلم في (البر والصلة/ ٢٥٨٩/ عبد الباقي).

and the second of the second o

**���** 

<sup>(</sup>١) تقدم أنه لا يجوز إطلاق هذا اللفظ على النبي ﷺ كما مر عند التنبيهات الخاصة بسورة المائدة، وانظر الكلام عليه أيضًا في «معجم المناهي اللفظية».

1.4



# ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَّلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴿ ﴾ [ق: ٤٤].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي صحيح مسلم عن أنس الله قال: قال رسول الله على: «أنا أول من تنشق عنه الأرض». اهـ

# التعقيب :

قلت: ليس في مسلم من حديث أنس الله وإنما أخرجه في (الفضائل/ ٢٣٧٣/ عبد الباقي) من حديث أبي هريرة الله وأيضًا أخرجه البخاري في (الخصومات/ ٢٣٧٤/ فتح)، ومسلم في (الفضائل/ ٢٣٧٤/ عبدالباقي) من حديث أبي سعيد الخدري الله المحددي الله المحدد المحدد





# ﴿ وَٱلطُّورِ ١ وَحِتَكِ مَّسَطُورٍ ١ الطور: ١: ٢].

قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآيات: .... عن جبير بن مطعم سمعت النبي عقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه، أخرجاه.

# التعقيب :

قلت: نعم أخرجه البخاري في (الأذان/ ٧٦٥/ فتح)، ومسلم في (الصلاة/ ٤٦٣/ عبد الباقي) ولكن دون شطره الأخير، وهذا الشطر الأخير ورد في حديث آخر كما أخرجه البخاري في (الأذان/ ٧٦٩/ فتح) ومسلم في (الصلاة/ ٤٦٤/ عبد الباقي) من حديث البراء عليه قال: سمعت النبي عليه يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدًا أحسن صوتًا منه أو قراءة.





# ﴿ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٩].

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين: «أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة، فقال: إني قد قضيت أهم إليها لا يرجعون». اهـ

# التعقيب:

قلت: هذا الحديث ليس في الصحيحين، وإنما أخرجه بنحوه مسلم في (الإمارة/ ١٨٨٧/ عبد الباقي).





﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴿ ﴾ [التغابن: ١١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الحديث المتفق عليه: «عجبًا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». اهــــ له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». اهـــ

#### التعقيب:

قلت: الحديث ليس من المتفق عليه، وإنما أخرجه مسلم في (الزهد/٩٩٩/ عبد الباقي).





#### ﴿ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ [الضحي: ١١].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، قال: «لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم». اهـــ

### التعقيب :

قلت: هذا الحديث ليس في الصحيحين، وإنما أخرجه أبو داود في (الأدب/ ٢٨٥)، الترمذي في (صفة القيامة/ ٢٤٨٧) وصححه الشيخ الألباني – رحمه الله-.





#### ﴿ ٱلَّذِينِ هُمْ عَنِ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ ﴾ [الماعود: ٥].

قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: .... ثبت في الصحيحين أن رسول الله على قال: «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس قال: «تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قربي الشيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». اهـ

#### التعقيب :

قلت: هذا الحديث ليس في الصحيحين، وإنما أخرجه مسلم في (المساجد/ ٦٢٢ عبد الباقي).

#### 多多多

وهذا آخر ما تم تحريره في كتاب التحبير، ولله الحمد والمنة.

ثم إلى هسنا قسد انتهيست والحمد لله عسلى انستهائي أسسأله مغفرة الذنوب ثم الصلاة والسلام أبدا ثم جمسيع صحبه والآل تسدوم سرمدًا بلا نفاد ثم الدُّعسا وصية القراء

وتم ما بجمعه عنيت كما حمدات الله في ابتدائي جمعيها والستر للعيوب تغشى الرسول المصطفى محمدا السادة الأئمة الأبدال ما جرت الأقالم بالمداد جميعهم من غير ما استثناء (١)

<sup>(</sup>١) من منظومة «سلم الوصول».

### فهرس موضوعات كتاب التحبير

| ٣   | • مقدمة المؤلف                                          |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | • • سورة الفاتحة:                                       |
| ٥   | • وهم للحافظ ابن كثير في عزوٍ للقرطبي                   |
| ٦   | • تعقيب للشوكاني والشيخ محمود شاكر في معنى الحمد        |
|     | • • سورة البقرة:                                        |
|     | • التنبيه على وهم في العزو                              |
| ٩   | • التنبيه على وهم في العزو                              |
| ١٠  | • التنبيه على إدراج حديثين في سياق واحد                 |
| 11  | • تعقيب للشيخ مقبل بن هادي في سبب نزول                  |
| ١٢  | • تعقيب الشيخ الألباني على اتفاق نقله الحافظ ابن كثير   |
| ١٣  | • تعقيب للشيخ مقبل بن هادي في سبب نزول                  |
| ١٤  | • تعقيب الدكتور أبي شهبة على معنى «السكينة»             |
|     | • • سورة آل عمران:                                      |
| ١٧  | • التنبيه على وهم في العزو                              |
| ١٧  | • التنبيه على وهم في العزو                              |
| ١٨  | • التنبيه على وهم في العزو                              |
| ١٩  | • التنبيه على لفظ شاذ عند «مسلم» وكلام شيخ الإسلام عليه |
| ۲ • | • معارضة الشيخ الألباني للحافظ ابن كثير في تضعيف حديث   |
|     | • • سورة النساء:                                        |
| ۲۲  | • الكلام على قصة عمر في مسألة الصداق                    |
| ۲۳  | • التنبيه على وهم في العزو                              |
| ۲٤  | • الكلام على حديث موضوع                                 |
| ۲٩  | • مناقشة ابن كثير في دلالة حديث: «إن حيضتك ليست بيدك»   |

| ان شروط التخصيص ٢٩                          | • التنبيه على أن التيمم لا يختص بالتراب مع بيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | • التنبيه على عدم اشتراط ماله غبار في التيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | • التنبيه على وهم في العزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣١                                          | • التنبيه على وهم في العزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٢                                          | • تعقيب الشيخ الألباني على قصة منكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣                                          | • التنبيه على وهم في العزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٤                                          | • التنبيه على وهم في العزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الشارع، على النبي على النبي الشارع،         | <ul> <li>کلام الشیخ بکر أبو زید علی إطلاق لفظ «</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٦                                          | • التنبيه على وهم في العزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | • التنبيه على وهم في العزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | • • سورة المائدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧                                          | • التنبيه على وهم في العزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٨                                          | • اشتراط التسمية في الذبح من الكتابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٨                                          | • كلام ابن القيم على زيادة مدرجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الترتيب في الوضوء                           | • تعقيب الشيخ الألباني على لفظ شاذٍ وحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الترتيب في الوضوء                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الترتیب في الوضوء<br>٤١                     | <ul> <li>تعقيب الشيخ الألباني على لفظ شاذ وحكم</li> <li>التنبيه على وهم في العزو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الترتیب فی الوضوء<br>٤١<br>٤٢               | <ul> <li>تعقيب الشيخ الألباني على لفظ شاذ وحكم</li> <li>التنبيه على وهم في العزو</li> <li>التنبيه على وهم في العزو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الترتیب فی الوضوء<br>٤٠<br>٤١<br>٤٢         | <ul> <li>تعقيب الشيخ الألباني على لفظ شاذ وحكم</li> <li>التنبيه على وهم في العزو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱ الترتیب في الوضوء ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٢ ٤٢ ٤٢       | <ul> <li>تعقيب الشيخ الألباني على لفظ شاذ وحكم</li> <li>التنبيه على وهم في العزو</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳۹ في الوضوء<br>٤١<br>٤٢<br>٤٢<br>٤٣<br>٤٤ | <ul> <li>تعقيب الشيخ الألباني على لفظ شاذ وحكم</li> <li>التنبيه على وهم في العزو</li> <li>التنبيه على عدم ثبوت قصة عتبة بن أبي لهب</li> <li>التنبيه على عدم ثبوت قصة عتبة بن أبي لهب</li> </ul>                                                                                                                       |
| ۳۹ في الوضوء<br>٤١<br>٤٢<br>٤٢<br>٤٣<br>٤٤  | <ul> <li>تعقيب الشيخ الألباني على لفظ شاذ وحكم</li> <li>التنبيه على وهم في العزو</li> <li>التنبيه على عدم ثبوت قصة عتبة بن أبي لهب</li> <li>الكلام على إطلاق لفظ «الشارع» على النبي</li> <li>التنبيه على عدم ثبوت قصة ثعلبة بن حاطب</li> <li>التنبيه على عدم ثبوت قصة ثعلبة بن حاطب</li> <li>سورة الأنعام:</li> </ul> |
| ۳۹ في الوضوء<br>٤١<br>٤٢<br>٤٢<br>٤٣<br>٤٤  | <ul> <li>تعقيب الشيخ الألباني على لفظ شاذ وحكم</li> <li>التنبيه على وهم في العزو</li> <li>التنبيه على عدم ثبوت قصة عتبة بن أبي لهب</li> <li>الكلام على إطلاق لفظ «الشارع» على النبي</li> <li>الكلام على عدم ثبوت قصة ثعلبة بن حاطب</li> <li>التنبيه على عدم ثبوت قصة ثعلبة بن حاطب</li> </ul>                         |

| ٤٩                   | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٩                   | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
| . ابن کثیر           | • تعقيب الشيخ الألباني على حديث صححه الحافظ                     |
| 01                   | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
|                      | • • سورة الأعراف:                                               |
|                      | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
| ٥٣                   | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
|                      | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
| ο ξ                  | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
|                      | <ul> <li>سورة الأنفال:</li> </ul>                               |
| 00                   | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
|                      | <ul> <li>سورة التوبة:</li> </ul>                                |
| ۲٥                   | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
| ة المتن ٧٠٠٠         | <ul> <li>بيان أن قصة ثعلبة بن حاطب ضعيفة السند منكرة</li> </ul> |
| 09                   | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
|                      | • • سورة يونس:                                                  |
|                      | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
| 71                   | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
|                      | • • سورة هود:                                                   |
| ن أسماء الله تعالى   | • كلام الشيخ بكر أبو زيد في أن «الصانع» ليس مر                  |
| ٦٣                   | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
| ٦٣                   | • التنبيه على وهم في العزو                                      |
|                      | • • سورة يوسف:                                                  |
| ف – عليه السلام – ٢٤ | • كلام الدكتور أبي شهبة في البرهان الذي رآه يوس                 |
| 70                   | • التنبيه على وهم في العزو                                      |

| • • سورة إبراهيم:                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| • التنبيه على وهم في العزو                                                              |
| • • سورة الحجر:                                                                         |
| • تعقيب الشيخ الألباني على الحافظ ابن كثير في سبب نزول                                  |
| • • سورة النحل:                                                                         |
| • التنبيه على وهم في العزو                                                              |
| • التنبيه على ضعف قصة عبد الله بن حذافة السهمي                                          |
| • • سورة الإسراء:                                                                       |
| • التنبيه على وهم في العزو                                                              |
| • التنبيه على رواية موقوفة رفعها ابن كثير                                               |
| • • سورة الكهف:                                                                         |
| • التنبيه على وهم في العزو                                                              |
| • التنبيه على وهم في العزو                                                              |
| • • سورة مريم:                                                                          |
| ● التنبيه على وهم في العزو                                                              |
| • • سورة طه:                                                                            |
| • كلام الشيخ الألباني في قراءة: (منها خلقناكم) عند دفن الميت٧٧                          |
| • • سورة الأنبياء:                                                                      |
| • تعقيب الدكتور أبي شهبة على الحافظ ابن كثير في قصة أيوب – عليه السلام – ٩٠             |
| • التنبيه على وهم في العزو                                                              |
| • التنبيه على وهم في العزو                                                              |
| • سورة المؤمنون:<br>• التنبية على وهم في العزو                                          |
| • التنبيه على وهم في العزو                                                              |
| <ul> <li>كلام الشيخ الألباني على رواية ضعيفة وحكم تعليق التمائم من القرآن ٨٤</li> </ul> |

| • • سورة النور:                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| • كلام الإمام النووي في عدم جواز نظر المرأة للأجنبي حتى ولو بغير شهوة٥٨ |
| • التنبيه على وهم في العزو                                              |
| • التنبيه على وهم في العزو                                              |
| • • mecة الفرقان:                                                       |
| • التنبيه على وهم في العزو                                              |
| • • سورة الروم:                                                         |
| • كلام الشيخ الألباني واللحنة الدائمة في عدم سماع الموتى                |
| <ul> <li>سورة الأحزاب:</li> </ul>                                       |
| • التنبيه على وهم في العزو                                              |
| • • سورة سبأ:                                                           |
| • التنبيه على وهم في العزو                                              |
| • • سورة <b>فاطر</b> :                                                  |
| • التنبيه على وهم في العزو                                              |
| • • سورة يس:                                                            |
| • كلام الشيخ المعلمي اليماني في عدم ثبوت أي فضل في «يس» خاصة٩           |
| • تعقيب للشيخ مقبل بن هادي في سبب نزول                                  |
| • التنبيه على وهم في العزو                                              |
| • • سورة ص:                                                             |
| • التنبيه على وهم في العزو                                              |
| • التعقيب على الحافظ ابن كثير في قصة أيوب - عليه السلام                 |

|                                            | • • سورة غافر:             |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1.1                                        | • التنبيه على وهم في العزو |
|                                            | • • سورة الشورى:           |
| 1 • 7                                      | • التنبيه على وهم في العزو |
|                                            | • • سورة محمد:             |
| 1. \mathref{r}                             | • التنبيه على وهم في العزو |
|                                            | • • سورة الفتح:            |
| ١٠٤                                        | • التنبيه على وهم في العزو |
|                                            | • • سورة الحجرات:          |
| الخطيب في براءة الوليد بن عقبة من الفسق١٠٥ | • كلام الشيخ محب الدين     |
| ١٠٨                                        | • التنبيه على وهم في العزو |
|                                            | • • سورة ق:                |
| 1.9                                        | • التنبيه على وهم في العزو |
|                                            | • • سورة الطور:            |
| 11                                         | • التنبيه على وهم في العزو |
|                                            | • • سورة الحديد:           |
| 111                                        | • التنبيه على وهم في العزو |
|                                            | • • سورة التغابن:          |
| 117                                        | • التنبيه على وهم في العزو |
|                                            | • • سورة الضحى:            |
| 117                                        |                            |
|                                            | • • سورة الماعون:          |
| 118                                        | • التنبيه على وهم في العزو |

تم بحمد الله تعالى وفضله